### قاعدة نربونة ودورها في الجهاد ضد الفرنجة والتوسع في أوروبا

١٠٢ - ١٤٩ هـ / ٢٧٠ - ٢٢٧م

د. مني حسن أحمد محمود

الطبعة الأولى



عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

#### المشرف العام مكتور قاسم عبده قاسم

#### المستشارون

د . أحمصد إبراهيم الهصوارى
د . شصوقى عبد القوى حبصيب
د . قاسمم عبده قاسمم

تصميم الغلاف: محمد أبوطالب

\* 1 \* all \* al all a | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

الناشر : عين الدراسات والبحدوث الإنسانية والاجتماعيية - الناشر : من الدراسات والبحدة - الهرم - جم،ع - تليفون ١٦٩٣ ٢٨٧١

Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES, Maryoutia St., Alh 5 aram -A. R. E. Tel: 3871693

### ينالقالقالقان

#### مقدمــة

الحمدلله حمد يليق بعظمة جلاله وكثرة أفضاله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

أما بعد ..

فهذه صفحات من التاريخ الزاهر للفتوحات الإسلامية العظيمة في العصر الأموى .. ، فهي أعظم امجازات الأمويين الباقية على الزمن .

وقد شملت هذه الفتوحات مناطق عديدة فى قارات آسيا وأوربا وأقريقية فأمتدت دولتهم شرقًا حتى حدود الصين وغربًا إلى الأندلس وجنوب فرنساً.

لذلك آثرت أن أتناول جزءاً من تاريخ هذه الفسوحات بعد وصول العرب إلى جنوب فرنسا لإلقاء الضوء عليها ..

لذا فقد اخترت عنوانًا له هو قاعدة نربونة ودورها في الجهاد ضد الفرنجة والتوسع في أوربا .

وقد ألقى هذا البحث فى مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب فى ندوة «العرب وأوربا عبر عصور التاريخ » التى عقدت فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٩٨م.

والله اسأل أن يهدينا إلى ما فيه الصواب ، وأن يفيد منه المعنيون بحقل الدراسات الأندلسية وذلك اسهامًا في خدمة تراثنا الإسلامي الرائع في الأندلس الزاهر.

د. منى حسن محمود القاهرة ١٩٩٩م

#### تمهيد

في تاريخنا الإسلامي العريق موضوعات كشيرة تحتاج إلى الدرس والتوضيح وبذل الكثير من الجهد والعناء ؛ فالمادة موجودة ومتوافرة ولكنها في حاجة إلى صبر وأناة؛ لضم وثائقها بعضها إلى بعض لتأليف وحدة تاريخية منسجمة واضحة . إن علاقة أمتنا الاسلامية عن جاورها من الشعوب وعايشتها على طول الخريطة الإسلامية الممتدة العريقة لازالت في حاجة إلى دراسة في ضوء مبدأ الإخاء والمساواة الذي أرساد ديننا الحنيف منذ إشراقت الأولى وقد طبقت هذه المبادئ في جميع الأقاليم المفتوحة طوال عصر الراشدين والعصر الأموى. لذلك تعد هذه الفترة منذ وصول العرب إلى جنوب غالبا والتي امتدت إلى ما يقرب من نصف قرن على قصرها في غاية الأهمية ففيها وضع الأساس لكثير من المقومات التي قيام عليها حكم المسلمين، لأن هذه الفترة كانت أخبارها غامضة إلى أبعد الحدود ولم تلق من المؤرخين العرب عناية كبيرة، فقد عالج العرب الكتابة التاريخية في وقت متأخر ، فلما كتبوا التاريخ كانت قد بعدت الشقة، وضاعت أغلب معالم الأحداث ولم يكن العرب في البلاد قد طال بهم المقام إلا خلال هذه السنين القصيرة الحافلة بالمشاكل والمتاعب ، فلم تترك آثاراً ذات بال يمكن الاعتماد عليها للتشبيت من الجقائق التاريخية. أن أحداث الأندلس التي وقعت بين اليمنية والقيسية أو بين العرب والبربر، جعلت المؤرخين لايعطون صورة واضحة للأحداث في جنوب غاليا لانشغالهم بتدوين أحداث الأندلس، ولإزالة هذا الغموض عن هذه الفترة التاريخية لجنوب غاليا علينا أن نقارنها بغيرها من عصور الولاة التي مرت بها جميع الأمصار الإسلامية في أعقاب الفتح.

لهذه الأسباب مجتمعة اخترت موضوع بحثى تحت عنوان «قاعدة نربونة» ودورها في الجسهاد ضد الفرنجسة والتسوسع في أوربا (١٠٢-١٤٩ه / ٧٢٠-٢٩٦م) وفي ضوء التطورات العامة من الناحية السياسية والدينية والاقتصادية سأعرض الموضوعات الآتية بالترتيب:

أ- جغرافية جنوب فرنسا وأثرها على الأحوال السياسية قبيل الفتح العربي.

ب- كيفية تدفق القوات الإسلامية إلى جنوب فرنسا وتأسيس مدينة نربونة والتوسع في أوربا .

ج- كيف عمل الولاة العرب في هذه الفترة على تمصير البلاد وتطبيق المثل الإسلامية وتخفيف العبء عن كاهل أهلها .

# أ- جغرافية جنوب فرنسا وأثرها على الأحوال السياسية قبيل الفتح العربى:

« أُربُونْة : يفتح أوله ويضم ثم السكون وضم الباء الموحدة وبسكون الواو ونو وهاء- بلد في طرف الثغر من أرض الأندلس»(١).

كانت أربونة أو «نربونة» عاصمة لإقليم فى جنوب غاليا عرف باسم سبتمانيا أو لانجدوك يقع فى أقصى الشمال الشرقى لإسبانيا ، وترجع أهمية هذا الإقليم إلى أنه يمتد فى شمال جبال البرنييه بحذاء ساحل فرنسا الجنوبي إلى أن تتصل بما يعرف اليوم بالريفيرا الإيطالية (٢).

وكان جنوب غاليا يتكون من ثلاثة أقاليم هى: أكويتانيا، وسبتمانيا وبروفانس وطبقا للتقسيم الإدارى منذ أيام الرومان والقوط كان هذا الجزء تابعًا لإسبانيا، يقول البكرى:-

«إن قسطنطين حدّ الأندلس حدوداً ستة، جعل الجزء الأول من حدودها من مدينة نربونة، وهو حد ما بين غاليوش «بلاد الغال» وبين الأندلس وأضاف إليها سبع مدن مما حواليها وهي بطرش وطيلوشة ومقلونة ونومشو وقرقشونة وقد ذكر البكري أيضا أن «الأندلس مثلثة الشكل ولها ثلاثة أركان والركن الثاني هو بشرقي الأندلس بين مدينة نربونة ومدينة برذيل بأزاء جزيرتي ميورقة ومنورقة بمجاورة من البحرين البحر المحيط والبحر الشامي المتوسط »(٣). وكان هذا التقسيم هو السائد منذ أيام الرومان والقوط ، فلما اتسع نطاق الفتوح الإسلامية شمالاً أنشئت ولاية خامسة شمال جبال البرنييه شاملة لأربونة ونيمة وقرقشونة ، وبييه ، وآجده ، وماجويلون ولوديف ، وكانت جبال البرنييه هي الفاصل

الطبيعى بين شمال أسبانيا وجنوب فرنسا، ويضيف البكرى «وبينهما المدخل الذى يعرف بالأبواب وهو المدخل إلى الأندلس من الأرض الكبيرة من بلد إفرنجة ومسافته بين البحرين مسيرة يومين مقابل مدينة برذيل مدينة نربونة من البحر المحيط»(٤).

ويقول الحصيرى: «إنه لولا هذا الجبل الحاجز بين الأندلس وبلاد الفرنجة العظمى لالتقى البحران ولكانت الأندلس جزيرة منقطعة من البر»<sup>(6)</sup>. ومن خلال هذه الممرات التى بهذا الجبل كان يعبر منها كل من يريد دخول غاليا أو العكس، فالممر الأول المؤدى من برشلونة إلى نابرة والذى يم بمدينة بيربينيان Pirpignon، والممر الثانى يسسمى محر بويسردا بيادي يخترق سردانية والثالث المؤدى من بنبلونة إلى سانت جان بيى – دو – بور Saint Jean Pied de Port وأخيراً الممر الرابع الذى يربط طلوزة Poulouse إلى بايون (Bayonnee)

وكانت الفرق الإسلامية المشتركة في عمليات الفتح إذا خرجت من بلاد الأندلس سلكت أحد طريقين: - في أقصى الشرق أي فيما بين نهاية الجبال وسواحل البحر وهو الطريق التقليدي القديم المؤدى من أوروبا إلى أسبانيا والعكس والذي يمر بمدينة برينيانه والطريق الثاني الذي اخترقته الجيوش الإسلامية أيضا إلى جنوب فرنسا في ممرات ضيقة على مقربة من الساحل الغربي وهو ساحل خليج بسكاي (٧).

وكان أول إقليم اتجهت إليه الفتوحات الإسلامية إلى جنوب فرنسا هو إقليم سبتمانيا Septimania وهو يقع جنوب شرقى فرنسا الذى يلى جبال ألبرت وهي تعنى المقاطعة ذات المدن السبع، وتعرف أيضًا هذه الولاية

باللانجدوك Languedoc ويقال لها القوطية Gotie أيضا- وهذه المدن Beziers ، آجد Agde بيزيه Nieme ، آجد Agde بيزيه Peziers ، قرقشونة Nieme ماقلونة Maguelone مقاطعة لوديف Lodeve ، قرقشونة La- Provence ماقلونة سبتمانيا، وهاتان البروفانس La- Provence . حيث تقع شمال شرق سبتمانيا، وهاتان المقاطعتان كانتا من جملة ممتلكات القوط تسكنها قبيلة تسمى القوط الفرييين Wisigotts وهي قبيلة من القوط الذين كانوا يحتلون جزءاً من لانجدوك والبروفانس ، إلى جانب إقليم أكويتانياص Aquitain ويقع في الجزء الجنوبي الغربي لفرنسا وهي قتد من نهر اللوار حتى البرنيز في الجزء الجنوبي الغربي لفرنسا وهي قتد من نهر اللوار حتى البرنيز

أما عن الوضع السياسى لأرض غاليا أو الأرض الكبيرة (١٠٠) فكانت بلاداً عزقة سياسيًا فى الفترة التى وصل إليها العرب بعد فتحهم الأندلس، وكانت عزقة الأطراف بين الشمال المضطرب سياسيًا وملوكها الميروفنجيين الضعاف مع ازدياد سلطة حجاب القصر عليهم، وبين الجنوب المستقل بنجاح بعض الزعماء والأمراء المحليين الذين استطاعوا أن يخرجوا عن سلطة حجاب القصر واستقلوا بما تحت أيديهم مثل مقاطعة أكويتانيا وصاحبها لوبوس ثم ابنه أودو ، ولكى نفهم حقيقة هذه الأوضاع السياسية فى غاليا لابد من معرفة أهم التطورات السياسية التى أثرت فى تاريخ غرب أوروبا عامة وبالتالى فى تاريخ غاليا (١١).

سيطر على التاريخ الأوربى حتى القرن الرابع الميلادى ثلاثة عوامل كبرى وهي الحضارة الهلينية «اليونانية القديمة» والإمبراطورية الرومانية

ثم الديانة المسيحية ثم ظهر عامل رابع غير مجرى التاريخ تغييراً تاماً على مر العصور ذلك هو هجرة القبائل الجرمانية من الشمال عبر البلطيق إلى أراضى الامبراطورية الرومانية فى غرب أوربا واستقرت بها، وهذه الهجرة لم تكن عملية مفاجئة بل كانت تسربا تدريجيا؛ لأن الحكومة الرومانية لجأت منذ القرن الثانى الميلادى إلى توطين الأسرى من البرابرة فى مختلف الأقاليم وأسكنت أعداداً هائلة من الجرمان والسارمائيين فى الجهات التى خربتها الحروب ولاسيما جهات البلقان الشمالية حيث وجدوا أن مناطق الأطراف الرومانية مأهولة بأناس من جنسهم وألفوا الحضارة الرومانية واصطبغوا بها، وأيضًا لجأت الإمبراطورية الرومانية منذ حلول الجرمان ببعض أقاليمها إلى تجنيد هؤلاء الجرمان الأكثر عنفا وقوة فى جيوشها واستخدمتهم فى الدفاع عن حدودها على نهر الراين . واستصرت هجرات الجرمان نحو الجنوب والغرب فى اتجاه نهر الدانوب والأرب. (۱۲).

وقد انقسم هؤلاء الجرمان إلى مجموعتين كبيرتين هما: القبائل الجرمانية الغربية وهم الفرنجة والإنجليز والسكسون ، والقبائل الجرمانية الشرقية وهم القبوط الشرقيون والغربيون والوندال والبرجنديون واللومبارديون ، ولم يكن بين هذه القبائل اختلافات جوهرية في اللغة أو العادات ولكن بعد هجرتهم إلى أقاليم الامبراطورية الرومانية في غرب أوروبا واستقرارهم بها وتعاملهم مع أناس من جنسهم وألفوا الحضارة الرومانية ، اضطرت كل جماعة أن تواثم حياتها مع البيئة الجديدة التي حلت بها(١٤).

وكان من أهم الأحداث في تاريخ هذه الغزوات الجرمانية قيام دولة الفرنجة وهي الدولة الجرمانية الوحيدة التي استطاعت البقاء والاستمرار داخل حدود الإمبراطورية، واستطاعت أن تحتل ألمانيا وغاليس بعد أن طردت القوط الذين كانوا قد اجتاحوا شمال إيطاليا منذ القرن الخامس، وحلوا في جنوبي غاليس وأسبانيا ولكن هذه الممالك القوطية لم تكن تحمل عناصر البقاء والاستقرار لأن هذه الأقاليم كانت تختلف عن مواطنهم الأصلية اختلاقًا كبيراً فلم يندمجوا في هذه المجتمعات الجديدة واستطاع الفرنجة أن يغزوا مناطق غاليا وانتزعوا نصفها الشمالي من يد حاكمها الروماني المستقل بأمره وانتزعوا نصفها الجنوبي من القوط(١٥٠).

وقد كونت قبائل الفرنجة فيما بينها حلفًا في القرن الثالث الميلادي لم يظهر بصورة فعلية إلا عند بداية القرن الخامس الميلادي في هيئة كتلة متراصة أهم عناصرها: الفرنجة البحريون الذين استقروا بالقرب من البحر في أراضى الإمبراطورية الرومانية في بلجيكا وفي حوض الراين الأدنى منذ منتصف القرن الرابع الميلادي، أما الفرنجة البريون فهم الذين أقاموا على شواطئ النهر أي في الرقعة التي تقع بين نهرى الراين والميز (١٦)، ويعتبر كلوفيس المؤسس الحقيقي لدولة الفرنجة (١١) البحريين أو «الأسرة الميروفنجية» ويظهور هذه الأسرة يتحدد تاريخ غاليا، ونما ساعد على ظهور هذه الأسرة وتألق نجمها هو وقوف الإمبراطور البيزنطي من الفرنجة موقف الصديق واعتبرهم حلفاء أقوياء؛ لذلك نجح كلوفيس في انتزاع من النرغة النصف الشمالي من غاليا من يد حاكمها الروماني المستقل بأمره والذي سمى نفسه ملك الرومان في غاليا ويدعي سياجريوس بعد انتصاره عليه عند سواسون سنة ٢٨٦م.

ثم توالت انتصاراته على قبيلة الألماني في الالزاس سنة ٤٩٦م وأخيراً انتصاره على الاربك ملك القوط الغربيين عند فوييه القريبة من بواتييه سنة ٧٠٥م فانتزعوا نصف غاليا الجنوبية من القوط ماعدا ولاية سبتمانيا والتي بقيت في يد القوط الذين عبروا إلى أسبانيا بعد طردهم من غاليا ، وقد ازداد تألق نجم كلوفيس بعد أن اعتنق المسيحية على الذهب الكاثوليكي وأدى تنصره إلى انتشار المسيحية بين أتباعه وشعبه من الفرنجة .

كما أدى هذا أيضًا إلى كسب ود الكنيسة الغربية والتحالف معها (١٨١) وتأييدها له ليس فقط في غالبا وإنما في جميع أرجاء غرب أوربا مما أدى إلى فرض سيادته على الفرنجة البحريين والبريين جميعا فأصبح فعلا من أبطال المسيحية الكاثوليكية ونقل عاصمته من سواسون إلى باريس، وبذلك بدأ يتحدد تاريخ غالبا بظهور أسرة ملوك الميروفنج الذين لم يسلكوا مع الغالبين مسلك عدائى على عكس القوط الأريوسيين (١٩١) الذين سبقوهم إلى تلك البلاد ولم يكونوا يحملون عناصر البقاء والاستقرار داخل هذه الأقاليم لأنها كانت تختلف عن مواطنهم الأصلية اختلافًا كبيرًا فلم يندمجوا في هذه المجتمعات الجديدة، أما الفرنجة فاستطاعوا التقرب من أهل هذه البلاد والاندماج بينهم لذلك تقبل أهل غاليا حكم الفرنجة الجديد ورضوا به .

وهناك حقيقة مهمة أثرت فى تاريخ الفرنجة ومستقبل دولتهم تأثيراً عميقًا. هى أنهم ظلوا يعتبرون الملك إرثًا يقسم بين سائر أبناء الملك أسوة بسائر أنواع الإرث ، وضح ذلك قبل وفاة كلوفيس سنة ١١٥م فى تقسيمه لمملكته بين أبنائه الأربعة ووزعهم فى الحواضر الأربعة التالية

فى كل من متز، أورليان ، باريس، سواسون، وبالرغم من هذا التقسيم إلا أن هؤلاء الأبناء استمروا فى توسيع رقعة مملكة الفرنجة شرقًا بامتداد أعالى نهر الألب، وأضافوا إليها مملكة برجنديا وأراضى القوط الشرقيين الواقعة شمال جبال الألب ولكن سرعان ما دب النزاع بينهم لفترة طويلة من الزمان لم ينج منه إلا لوثير الأول ابن كلوفيس ، فاتحدت المملكة الميروفنجية تحت رايته ولكن لم يستمر هذا الحال طويلا لأن لوثير الأول قسم مملكته بين أبنائه الأربعة مما أشعل الحرب مرة ثانية بين أبناء هذه الأسرة (٢٠٠) وكانت حربًا داخلية عنيفة، نجم عنها قيام ثلاث ممالك للفرنجة في استراسيا وعاصمتها متز، ونوستريا الأرض الجديدة وعاصمتها سواسون ويسود فيها العنصر الغالي.

أما برجنديا (٢١) فلم يكن لها ملك خاص بها بل اتحدت مع نوستريا تحت زعامة ملك واحد، ثم اتحدت الممالك الثلاث من جديد سنة ٦١٣م، تحت زعامة ملك واحد هو لوثير الثانى، وبعد وفاته انتقلت الزعامة لداجوابرت بن لوثير " ٦٢٨- ٦٣٨م» الذى يعتبر آخر ملك قوى فى البيت الميروفنجى الذى توسع فى إقامة محالفات مع الأسرات الحاكمة والنبلاء، وبعد وفاته لم يعد تاريخ الدولة الميروفنجية مرتبطًا بالملوك بل ارتبط برؤساء البلاط (٢٢) فى الأقسام الثلاثة التى انقسمت إليها الدولة الميروفنجية .

والواقع أن مرحلة تاريخ الفرنجة في الفترة المتدة بين سنتي ٦٣٩م حتى سنة ٧٥٦م تعتبر من أهم الفترات نظراً لما وقع فيها من تغييرات مهمة واضطرابات خطيرة، فعلى الرغم من أن الأسرة الميروفنجية لاتزال تحكم مملكة الفرنجة في هذه الفترة فإنها فقدت حيويتها إذ كان يمثلها ملوك ضعاف صغار السن عاشوا دائما فى حماية رئيس البلاط الذى كان زعيمًا للنبلاء وترتب على انقياد هؤلاء الملوك لرؤساء البلاط فى القرن السابع الميلادى تصادم المصالح المحلية فنشبت الحروب الداخلية وتطلع الزعماء إلى الاستقلال (٢٣) والرياسة أسوة بما انتهى إليه محافظو القصر، فاستقلت دوقية أكوتيانيا فى جنوب غاليا والتى كانت مترامية الأطراف فى حوض نهر الجارون بعد أن استردت استقلالها خطوة فى أثر خطوة فى عهد دوقها لوبوس عليها والذى كان من سلالة ملوك الميروفنج الشماليين (٢٤).

وقام نوع من التحالف بين مدن هذه الدوقية وبين الغسقونيين (٢٥). حتى يستطيع الدوق لوبوس الوقوف في وجه رؤساء البلاط في كل من أستراسيا ونوستريا، وظل لوبوس أميراً قويا لأكوتيانيا حتى توفى سنة ١٧٤م فتولى أمرها ابنه الدوق أودو وأمام الضعف الذي أصاب ملوك الفرنجة وضياع هيبة وسلطان الدولة أخذ حجاب القصر يرتقون من مكانهم ليسيطروا على الحكم في كل من أستراسيا ونوستريا ويصف Lavisse هذا الوضع بقوله (٢٦):

«إن العنصر الميروفنجى أصبح منذ وقت بعيد لايملك القوة ولايملك السلطات وليس له من الملك إلا الاسم فقط ، كانت موارد المملكة كلها في أيدى حجاب القسصر ولم يبق للملوك إلا شبح السلطة ... كانوا يجلسون على العرش ويستقبلون الملوك ويستمعون إلى السفراء في كل مكان لكن حجاب القصر كانوا يبسطون يدهم بالمال إذا أرادوا ويكفون يدهم إذا أرادوا ولم يبق لهم من ملكهم الواسع إلا إقطاعا واحداً وموارد محدودة ومعهم العدد المحدود من الخدم والأتباع لقضاء حاجياتهم

الضرورية ويستخدمون فى تنقلاتهم عربة عجفاء تجرها الثيران. وهكذا كانوا يذهبون إلى القصر ويحضرون الاجتماعات الشعبية التى تعقد كل عام للنظر فى أمور المملكة ثم يعودون إلى مثواهم مرة أخرى لكن كل الإدارة الملكية والسلطان والموارد وكل الأمور الداخلية والخارجية كانت فى أيدى حجاب القصر».

لقد نجح بيبن الشاني هريستال حاجب القصر في أستراسيا (٧١٨-٦٧٨م) ، وهو حسفيد بيبن الأول كونت لاندن السابق في أن يفرض سيادته على حجابة القصر في كل من أستراسيا ونوستريا سنة ١٨١م بعد أن بذل الكثير من الجهد لإخضاع طبقة الملاك الأرستقراطية التي نشأ فيها، فأعاد سيطرة الفرنج على الشعوب الجرمانية فأخضع الفريزون Frison في سنة ٦٨٦م واستولى على أغلب بلادهم (\*) وكانوا يدينون بالوثنية فحولهم إلى المسيحية، كما حارب الألمان حول بحيرة كنتسانس واعترف البافاريون بسلطانه وكان بيبن هريستال الثاني يصحب معه أثناء حروبه المشرين بالمسيحية في جميع الأرجاء التي يذهب اليها ويغدق العطاء على أتباعه ، وكان ملوك الفرنج ما يزالون مجرد أشباح يتوارثون العرش وقد أطلق على ملوك هذه الأسرة في القرن الثامن الميلادي لقب الكسالي Faineants (٢٧)، وقد استمر بيبن الثاني في حكمه سبعة وعشرين عامًا وتوفي سنة ١٧١م- ٩٦هـ وفي هذه الفترة كان الفتح العربي لأسبانيا وتم فتحها على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد منذ سنة ٩٢هـ .

وقبل وفاة بيبن الثانى كان قد أوصى بمنصبه لحفيده تودفالد من ابنه جريموالد الذى قتل قبل وفاة بيبن الثانى وبذلك تخطى ابنه الأكبر شارل

البالغ من العمر ثلاثين عامًا من زوجته الثانية وكان أبوها زعيما فريزيًا، ما أثار الفتن والقلاقل والاضطرابات مرة ثانية بين أبناء حجاب القصر في أوستراسيا ونوستريا ، ولكن شارل استطاع التغلب على هذه الأحداث بمساعدة أتباع أبيه من نبلاء أوستراسيا الذين رفضوا المبايعة لحفيد بيبن وساعدوا شارل على الانتصار على أعدائه فقام بعدة حملات لتأمين دولة الفرنجة من ناحية الشرق فأرغم السكسون والفريزيين على دفع الجزية وخرب المعابد الوثنية وأخضع دوقية ألمانيا كسا خاض معركتين في بافاريا وأخضعهم لسلطته (٢٨) ، فأمن دولة الفرنجة من الشرق واتجه ببصره إلى جهة الجنوب حيث دوقية اكويتانيا القوية وصاحبها أودو وما يدل على مدى قوته اتصل به شلبريك الثاني ملك نوستريا ٧١٥-٧٢٠م وابنه أجنفريد وقاما بإعطائه الكثير من الهدايا ليعترف بهما ملكين على أكويتانيا وفي سنة ٧١٩م، اتخذ الدوق أودو جانب أهل نوستريا أعداء شارل عند بلدة سواسون فاتجه إليها شارل لفض هذا الحلف فقضى عليه وفر أودو هربًا إلى نهر اللوار، وبهذا أصبح ابن بيبن سيد أوستراسيا ونوستريا في وقت واحد ، بل أجبر أودو على الاعتراف بسيادة الفرنجة الشمالية اسميًا (٢٩).

وهكذا استطاع شارل بن بيبن الثانى أن يقضى على جميع الثورات فى بلاد الغال وضمها لنفوذه وتحققت له وحدة جميع بلاد الغال فعين حاجبا للقصر سنة ٧١٩م / ١٠٠ه ولكن معاصريه كانوا يعتبرونه نائبًا للملك ورأوا أن لقب حاجب القصر أو الدوق لايتناسب مع أعسماله وجهوده لذلك لقبوه بالأمير وبنائب الملك، فكان يصدر المراسيم باسمه

ويعين الرجال فى المناصب الدينية والمدنية. ويعقد المجالس وله الكلمة العليا فى السلم والحرب وقيادة الجيوش فكان الملك فعلاً (٣٠)، وأثناء ذلك وجد أن الخطر الأكبر الذى يهدد دولة الفرنجة فى ذلك الوقت جاء من ناحية الجنوب أى من جانب المسلمين الذين بدأوا ينفذون إلى جنوب فرنسا فى إقليم سبتمانيا بل اتخذوا نربونة عاصمة هذا الإقليم قاعدة لهم لغزو فرنسا كلها.

هذه هى حقيقة الأوضاع السياسية فى القرن الثامن الميلادى لبلاد غاليا ففى الجزء الشمالى كما رأيناه قد طغت عليه قوة حجاب القصر الذين كانوا يتحكمون فى مصير ملوك الميروفنج الضعاف .

أما في الجنوب فكانت دوقية أكويتانيا التي أخذت استقلالها منذ أمد بعيد وكان صاحبها أودو يكن الكره لحجاب القصر الذين كانوا يتحكمون في ملوك الميروفنج أبناء عمومته ، وكان يطمع إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك أسرته وبعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه فانصرف إلى التوسع والسيطرة على المناطق المجاورة لملكته والتف حوله القوط والبشكنس «النافوريون» وطمع في الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا والبروفانس (٢١) حيث سيظهر أمير البروفانس الكونت مورنتوس أو مورونت الذي كان يحكم ما بين نهر الرون وجبال الألب لينافس الكونت أودو ويسعى هو أيضًا إلى توسيع ممتلكاته على نحو ما كنان يفعل أودو؛ لذلك كانت جنوب فرنسا في حالة من الفوضي السياسية، كل صاحب أطماع أراد أن ينفرد بإمارة منها ويستأثر بالزعامة (٢٢).

وهناك حقيقة مهمة أثرت فى أوضاع جنوب غاليا أيضا وهى أن غالبية سكان سبتمانيا والبروفانس كانت من شعب مركب من أعقاب الرومانيين القدماء ومن القوط وكان لكل من الفريقين عادات وشرائع خاصة بهما. كل هذه العوامل السابقة كان من أهم نتائجها سهولة انسياب قوات الفتح الإسلامي لجنوب فرنسا، بل وجدوا كل التعاون من سكان المناطق الجنوبية لأنهم كانوا ينظرون إلى الفرنجة على أنهم برابرة من أهل الشمال بينما هم يرون أنفسهم ذوى مدنية قديمة وعريقة منذ زمن الرومان (٣٣).

## ب- كيفية تدفق القوات الإسلامية إلى جنوب فرنسا وتأسيس مدينة نربونة والتوسع في أوربا

المتأمل في أحداث الفتح الإسلامي في منطقة البحر المتوسط يستطيع أن يتبين في وضوح الاستراتيجية العسكرية للمسلمين وأسلوبهم في الفتح الذي لم يتغير كثيراً منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى وحتى فتح جزيرة صقلية سنة (٣٤) ٢١٢هـ - ٨٢٧م.

هذا الأسلوب يسمى فى المصطلح العسكرى باسم «القاعدة المتحركة» حيث كان الفتح يبدأ من قاعدة معينة تسمى ثغر المسلمين تتمركز فيها قوات المجاهدين وتجمع فيها المؤن والذخائر وتنشأ الحصون ويدرس المقيمون فيها أساليب العدو وإمكاناته تخرج من هذه الحصون موجات عبارة عن غارات سريعة متلاحقة تسمى بالغارات (٣٥) الثغرية فهى فرصة تدريب وإعداد واختبار للإقليم المراد فتحه ثم تتحول هذه الغارات السريعة إلى فتح منظم، ويتم فتح إقليم جديد سرعان ما يتحول هذا الإقليم المفتوح وحدوده الملاصقة للعدو إلى قاعدة جديدة تقوم بنفس الدور الذى قامت به القاعدة السابقة من الانتشار وتنظيم الفتوحات إلى أن يتم فتح جديد وهكذا .. وسنجد تأييداً لهذه النظرية من خلال متابعة أحداث فتح الأندلس .

خرجت من قاعدة المغرب الأقصى غارات ثغرية قاصدة أسبانيا لمعرفة أحوالها ثم بدأ المسلمون فتحها بأنشاء قاعدة الجزيرة الخضراء التى خرجت منها الجيوش فى عهد موسى بن نصير بقيادة طارق بن زياد ثم عبد العزيز بن موسى الذين أتموا فتح بلاد الأندلس كلها بل أسرعوا فى الاقتراب من جبال ألبرتات (٣٦) حتى ليقول المؤرخون إن موسى بن نصير

لم يكن يقف عند حد ولكنه جاء إلى الأندلس ليخترق هذه الجبال فى طريقه نحو القسطنطينية كقول ابن القوطية «وبذا صارت البلاد تسلم والولايات تدخل فى حوزة العرب حتى وصل الأمير موسى بن نصير الذى كان فى عزمه أن يفتح أوربا من شرقها إلى غربها ويفتح ضمنًا القسطنطينية »(٣٧) لأن موسى كان يود أن يطوق جذور المقاومة القوطية حتى يقطع الإمداد الذى تدفق من جنوب فرنسا إليهم، لكنه لم يستطع تحقيق غايته بسبب استدعائه إلى بلاد الشام (٣٨).

وقد قدر لعبد العزيز بن موسى أن يتم ما بدأه أبوه فافتتح الجزء الشرقى الممتد على طول الساحل الإسبانى حتى مدينة برشلونة وصالح شريفًا قوطيًا من أنصار العرب اسمه تدمير (٣٩) على ما بيده من البلاد وعقد معه معاهدة جعلت هذا الإقليم كله تحت إشراف العرب المباشر واعترفت بتدمير هذا حاكمًا يحكم البلاد بأمر العرب وينفذ سياستهم (٤٠٠) وأيضًا تمكن الأسطول الإسلامي من القيام بغزوات متلاحقة على جميع الجزر المتناثرة في غرب البحر المتوسط ، بل وصلت طلائع القوات الإسلامية إلى سرقسطة واقتربت من المنفذ الطبيعي الذي يقع بين جبال البرنييه والبحر الذي كان يسلكه المتجهون إلى الشمال وأصبحت هذه المنطقة قاعدة إسلامية وعرفت بالثغر الأعلى فأصبحت «قطالونيا وسرقسطة» تخرج الجيوش الإسلامية منها إلى جنوب فرنسا في غارات ثغرية صوب الشمال في حركات متلاحقة فعبرت ما وراء جبال البرتات .

وكان بداية هذا الاتجاه في عهد أيوب بن حبيب اللخمى سنة ٩٧ه فقد قضى أغلب ولايته القصيرة مجاهداً في شمال أسبانيا وفي الشمال

الشرقى ليهى للزحف الإسلامى قاعدة صالحة للانطلاق ، فقام بتطهير المناطق الشمالية من بقايا القوط والقضاء عليهم ((1)) ، لأن المقاومة القوطية بعد أن هزمت أمام موسى بن نصير كانت تتلقى المساعدات من الكونتيات الملاصقة للجبال وأهمها دوقية أكريتانيا وصاحبها الكونت أودو ((٤٢) الذى أراد استغلال هذه الأوضاع لصالحه ليقوى سلطته على جنوب فرنسا كما رأينا من قبل.

وقد كان العرب على علم بهذه الأمور فأرادوا أن يقطعوا هذه الصلة، واستكملت هذه المحاولات في عهد الوالى الحُرُّ بن عبد الرحمن الثقفى ١٠٠-٩٧ هـ (٤٢) حيث بدأ الاتجاه الواضح إلى اختراق جبال البرتات تنفيذاً للسياسة السابقة. فهو عثل البداية الأولى في هذا الاتجاه، فقد ترغل داخل الأرض الكبيرة التي عرفت باسم غاليا Gallia فغزا سبتمانيا وهي أول قاعدة خلف جبال البرتات واخترق الطريق التقليدي المؤدى من أسبانيا إلى أوربا من الناحية الشرقية فيما بين نهاية الجبال وسواحل البحر وهذا الممر يعرف عمر بيربنيان (Pirpignon) (٥٤)، وافتتح مدنها السبع عا فيها قاعدتها نربونة «أو أربونة» لأن الأحوال السياسية كما رأينا في هذه المنطقة من العوامل التي ساعدت على تدفق العسرب ومحاولة الاستقرار فيها.

فلم يكن هناك من واق لجنوبى فرنسا فى ذلك الوقت ، أو وجود قوة سياسية موحدة حتى تقف فى وجه المد العربى الذى تدفق إليها فى هذه الفترة ، ويبدو أن المسلمين لم يستقروا كثيراً فى هذه النواحى ففقدوها بعد قليل للمقاومة القوطية التى صادفوها فى سبيل المحافظة على ما تبقى لهم فى هذه المنطقة لذلك لم تتحقق رغبة الاستقرار فى هذه المنطقة

إلا في ولاية السمح بن مالك الخسولاني (١٠٠-١٠٢هـ / ٧١٨-٠ ٢ لام » (٤٢) الذي حقق الفكرة التي دارت برأس منوسي بن نصير من قبل وقام بحملة في سنة ١٠١ه / ٧٢٠م، وأعاد إقليم سبتمانيا واستولى على أربونة بعد حصار دام شهراً وقد غنم المسلمون كثيراً من الأموال والتحف ومما ساعد على سقوط أربونة في يد المسلمين اشتراك قوات بحرية اسلامية في محاصرتها من جهة البحر عما سهل وصول المدد الاسلامي إلى القوة المحاصرة لأربونة ونجحوا في الاستبلاء عليها (٤٨) ومنذ ذلك الحبن أصبحت أربونة قاعدة للعمليات الحربية في غالبا حيث ان الأمر تطلب انشاء قاعدة للمجاهدين هناك لأن الجيوش العربية قد بعدت المسافة بينها وبين قاعدة الأندلس. فلابد أن يكون هناك مقر لهم في هذا الجزء ومن هنا كان اتخاذ نربونة قاعدة للجند الإسلامي فدعم السمح حصونها وشحنها بالمقاتلين لأن للمسلمين أسلوبًا خاصًا بهم في تمصير المدن وتحويلها إلى مدن إسلامية فالعرب الذين هاجروا الى هذه المدن الساحلية واستمقروا بها كانوا ذوى خبرة في إصلاح الحصون ومواجهة سفن العدو، وكانوا يدبرون للجند المساكن وأسباب الرزق(٤٩).

ولمزيد من التحصينات لهذه القاعدة أقام السمح في المدن المجاورة تحصينات قوية ثم تتبع نهر الجارون واتجه غربا وفتح جميع ما صادفه من المدن والحصون مثل بيزيه Bezies وماجلون Maguelenne وهما من مدن سبتمانيا ، وقد عرفت مدينة ماجلون باسم ثغر المسلمين -Pourt مدن سبتمانيا ، وقد عرفت مدينة ماجلون باسم ثغر المسلمين -Sarrasin ، ثم فتح قرقشونة ومحدم بصاحبها الدوق أودو ، فكان من الطبيعي أن تدور موقعة عنيفة على مقربة من هذه المدينة بعد تشديد

الحصار حولها من جانب المسلمين بل نصبوا حولها المنجنيقات (٥٠٠) وظلت تقاوم حتى وصل أودو على رأس جيش ضخم ودارت معركة عنيفة انتهت بأصابة السمح بطعنة قضت عليه أواخر سنة ١٠٢هـ / ٧٢٠م.

وقتل معه عدد كبير من السلمين وعادت فلول الجيش الإسلامى بقيادة عبد الرحمن الغافقى الأزدى إلى سبتمانيا وبرغم ذلك احتفظ العرب بأربونة فى أيديهم وقد تولى عبد الرحمن الغافقى قيادة الجيش وتنظيم أمور الجنود والمهاجرين العرب فى نربونة وفيما حولها من المدن التابعة للمسلمين (٥١) ولما شاع خبر انهزام العرب دبت الحماسة فى قلوب أهالى اللانجدوك والبرانس وحاولوا الخروج على طاعة العرب إلا أن عبد الرحمن الغافقى ومن معه من قوات المسلمين استطاعوا القضاء على الفتنة فى مهدها وجاء المجاهدون من كل مكان وألزموهم الطاعة واستبقوا الجزية على أربونة وغيرها من مدن سبتمانيا (٢٥)، ولم يستمر واستبقوا الجزية على أربونة وغيرها من مدن سبتمانيا (٢٥)، ولم يستمر عبد الرحمن الغافقى فى الولاية إلا بضعة أشهر ثم خلفه عنبسة بن سحيم الكلبى من قبل والى أفريقية يزيد بن أبى مسلم وذلك فى سنة وعسكياً مجاهداً حريصاً أمينًا على الدولة الإسلامية وأهلها (٥٢).

فلم تكد أمور عنبسة بن سحيم تستقر فى الأندلس حتى عاود الغزو فى جنوب فرنسا فلم يسر فى الاتجاه الذى سلكه السمح من قبل بل سار على الساحل فأعاد البلاد التى ثارت على السيادة الإسلامية عقب مقتل السمح ففتح قرقشونة وصالح أهلها على نصف أعمالها وعلى جميع ما فى المدينة من أسرى المسلمين كما تعهد أهلها بدفع الجزية والالتزام بأحكام أهل الذمة من محاربة من حارب المسلمين ومسالمة من

سالموهم (٥٤)، ثم زحف العرب بعد ذلك إلى مقاطعات نيم وبوى Monastieris وكلير مونت Clermont فلما اقتربوا من دير موناسيتر Monastieris في منطقة فالى Vally في إقليم البروفانس (جمع رئيس الرهبان وهو القديس شافر Cheffer وهبانه وأمرهم بالفرار بأنفسهم إلى الغابات المجاورة وظل هو بالدير على أمل التأثيير على المسلمين أو لعله أراد أن يكون في تضحيته بنفسه خلاصا لرعيته - كما يزعمون - فلما وصل العرب إلى الدير طبقا للروايات المسيحية لم يجدوا به سوى هذا القديس فضربوه وتركوه فمات بعد قليل (٥٥) وهذا شئ مبالغ فيه لأنه كان ضد سياسة المسلمين عند فتحهم لأى إقليم «من احترام رجال الدين والكنائس».

ثم واصل عنبسة سيره في بننة ١٠٤ه/ ٢٢٧م فأغار على منطقة دوفيني Dauphine وعاصمتها جرنوبل (Grenoble) (٥٦٠)، حتى أدرك نهر الساؤون في الجهة الشرقية لجنوب غاليا فدخل إقليم برجنديا التي اشتهرت فيما بعد باسم فرانش كونتيه (٢٥٠). وبذلك بسط المسلمون سلطانهم قويًا في شرق جنوبي فرنسا ثم عاد إلى أربونة ، ولم تقف حملات عنبسة عند هذا الحد بل صعد مع نهر الرون (٥٨١) والأمر الذي يستحق الالتفات حقًا هو هذا الاتجاه الجديد إلى إقليم الرون والتوغل معه صوب الشمال والعدول عن اختراق الجارون ودوقية أكوتيانيا في الغرب، ويبدو أن هذا الاتجاه لم يكن مجرد رغبة في الثأر والانتقام لما نال المسلمين فقط، بل رغبة في مواصلة الفتح وفق خطة مرسومة ومما يدل على ذلك أن الحسلات التي أرسلها عنبسسة في هذه النواحي الستغرقت عامين ١٠٥ - ١٠٧ه / ٢٢٥ - ٢٧٥) وقد تفرعت إلى فرعين

: الحملة الأولى صعدت مع نهر الرون وأجتاحت مدينة أوزه Uzes ومدينة فين Vienne وواصلت سيرها نحو ليون ثم ماسون وشالون وديجون (قاعدة بلاد برجنديا) (٥٩) ولونجر Longer ثم أخضعت مدينة بون Bon التي تقع على بعد ٣٨كم إلى الجنوب الشرقي من ديجون وواصلت الحملة تقدمها من ديجون إلى مدينة أوتان Autun في أعالى نهر الرون (٦٠). أما الحملة الثانية فوصلت سراياهم إلى جهات نهر اللوار ولم يتوقف زحفهم إلا قرب بلدة سانس على بعد ثلاثين كيلو متراً جنوبي باريس بسبب مقاومة أهل المدينة (٦١)، وبذلك وصل عنبسة إلى أواسط غاليا أي إلى قلب أوربا الغريبة مما أشاع في نواحي غاليا كلها رعبًا شاملاً.

ويبدو أن الدوق أودو قد أخافته هجمات المسلمين فاتجه إلى محالفتهم والولاء لهم فقد ساعدهم في عبور نهر الرون والاتجاه صوب الشمال وتركهم يتوغلون لايهاجمهم من الخلف إغا يحمى مؤخرتهم لعله يستفيد من مساعدة العرب في القضاء على نفوذ شارل حاجب القصر الذي لم يكن على وفاق معه، فقد اشتعلت الحرب بينهما في هذه الفترة وقام شارل بغزو أكويتانيا ونهبها مرتين لأن شارل كان يطمع في بلاده الغنية (٢٢) الواسعة وأيضا كان معظم الأشراف الإقطاعيين في بلاد الغال يخافون شارل وبكرهونه ويودون القضاء عليه، ولعل هذا هو الذي دفع أودو إلى الاستعانة بأمير شمال إسبانيا عثمان بن أبي نسعة (٣١) ومعاونة عنبسة، وربما كان هذا الحلف أيضا هو السبب فيما وفق إليه المسلمون من انتصارات فاقت ما كان منتظراً ويبدو أن عنبسة بن سحيم الكلبي أدرك بعد هذا التقدم الظافر عندما اقترب من باريس أنه

توغل فى قلب غالبا أكثر مما ينبغى فخشى ألايستطيع تأمين خطوط عودته ثم إنه صادف ذلك الوقت انبعاث العصبية فى الأندلس ووقع خلاف بين القيسية واليمنية (٦٤).

وربا لو لم تجتمع هذه الأحوال فى ذلك الوقت لما انصرف عنبسة عن فتوحه فى غالة بعد أن حالفه مثل هذا التوفيق، ولما عزم عنبسة على العودة داهمته جموع كبيرة من البشكنس فى أحد ممرات البرنيه والتحم معهم فى اشتباك هائل كثر فيه عدد القتلى وانتهت هذه المعركة بأصابة عنبسة بجراح قاتلة توفى بسببها فى شعبان سنة ١٠٨ه/ ٢٢٦م، فعادت فلول الجيش الإسلامى بقيادة عذرة بن عبدالله الفهرى إلى أربونة وظل عذرة واليا على الأندلس وأربونة مدة سنتين وثلاثة أشهر (١٠٠ه وظل عذرة واليا على الأندلس فأبونة ملة سنتين وثلاثة أشهر (١٠٠ه الإمدادات من الأندلس فشبت سيادة المسلمين على المدن فى سبتمانيا ودخل حوض الرون وغزا الألبين Les Albegois على نهر الجارون وإقليم روريج Lex Rhodés وليفيه Rhodés فى مقاطعة رودس Rhodés ودكم.

وفى هذه المنطقة انضم إليه عدد كبير من أهلها، وزحفوا معه فاتسع مجال الغزو والهجوم، ثم عزل عذرة الفهرى فخلفه حذيفة بن الأحوص الأشجعى الذى استمر ستة أشهر على الأندلس. وتوالى عدد من الولاة على الأندلس مما كان سببا فى تفاقم الاضطرابات والخلاف بين القبائل، حتى تولى الهيثم بن عبيد الكنانى فى سنة ١١١هـ ٧٣٠م (٦٧١) الذى حاول أن يقر الأوضاع ويقضى على الفتن والمخالفين له فى الرأى وبخاصة اليسمنية، ثم انصرف بعد ذلك إلى محاربة منوسة حاكم منطقة

الاشترياس، ولكنه لم يوفق في القضاء على منوسة، فسار بجيشه صوب الشمال ليقمع الثوار في الولايات الجبلية ويواصل الغزو فعبر البرنيه، واخترق سبتمانيا إلى وادى الرون، وغزا ليون وماسون وشالون الواقعة على نهر الرون ليثبت نفوذ المسلمين في هذه المناطق (٦٨٠)، ولكن هذا الفتح الكبير لم يكن له أثر يذكر بسبب سياسة الهيثم الصارمة تجاه شيوخ العرب والبرير، فشكوه إلى الخليفة هشام بن عبدالملك فبعث محمد بن عبد الله ليتحقق من أمره، فلما ثبتت إدانته ألقى به في السجن ثم أسند محمد بن عبدالله إلى الأمير عبد الرحمن الغافقي ولاية الأندلس ونربونة سنة ١٦٣ه / ٢٣٢م.

وقد عاد المد الإسلامي في جنوب فرنسا على يد عبد الرحمن الغافقي وسار بقوة دافعة كبيرة إذ كان أقدر قائد عرفته الأندلس في عصر الولاة ، فقد قضى أحسن أيامه عاملا في جيوش المسلمين فيما وراء البرنييه، وكان من ذلك الجيل من سكان الربط والحصون وكان عميق الإيمان. صادق الرغبة في الجهاد وقد اتفقت المراجع العربية واللاتينية على شجاعته النادرة (١٩٠١) ومقدرته الحربية لذلك مال الناس إليه لبراعته في شئون الحكم والإدارة، وكانت موقعة طولوشة قد تركت أثرا عميقا في نفس عبد الرحمن فعلمته الحذر والحيطة وتركت في نفسه رغبة جامحة في الثأر، ولم يكن ليهدأ له بال إلا باستئناف الغزو لذلك حشد حشداً كبيرا من نخبة المقاتلين والمرابطين بعد أن أعلن الجهاد في سبيل الله في الأندلس وإفريقية فجاءه المتطوعون من كل مكان فلما وصلته نجدات من أقريقية تجمع لديه نحو من سبعين ألف مقاتل كلهم من البرير واليمنية، فسرحها عبد الرحمن إلى الدروب وأراد أن يشغل

العدو ببعض الغارات ليصرف نظر الفرنجة عن الوجهة الحقيقية للمعركة فأرسل إلى أمير الولايات الشمالية منوسة أو «أبى نسعة» ليقوم بهذه المهمة لكن هذا الأمير لم يقابل الأمر بصدر رحب لأنه كان ينافس عبد الرحمن على الإمارة ويرى نفسه أحق بها، وكان في إحدى غزواته على فرنسا قد وقعت في يده ابنة أودو دوق أكويتانيا فتزوجها وأصبح صهرا لدوق أكويتانيا وحليفه (٧٠).

فلما صدرت أوامر عبد الرحمن بمحاربة الدوق أعرض عن تنفيذها ، وسارع أمير الثغر بتحذير صهره من الخطر المحدق به ، ثم أعلن العصيان لكن الغافقي أرسل جيشا بقيادة ابن زيان وطلب منه أن يقبض على هذا الثائر هو وزوجته وأنصاره الذين فروا إلى الجبال ويبعث بهم إليه وأن آبي الطاعة أهدر دمه . فتتبعه الجند حتى أدركوه وقبضوا عليه وأرسله زيان إلى عبد الرحمن الغافقي ، وبعد القضاء على ابن أبي نسعة وثور تد (٧١) في سنة ١١٣هـ / ٧٣٢م، واصل الغافقي عبوره عن طريق ممرات رونسفال واتجه شرقا في جنوب غالة ليضلل الفرنجة عن وجهته الحقيقية وهي دوقية أكويتانيا ، وأخضع في طريقه مدينة آرل التي كانت قد خرجت عن طاعة المسلمين وتوقفت عن دفع الجزية. وبعد أن تم له ذلك وأمن ظهره اتجه نحو الغرب لمداهمة أكويتانيا واجتاح في طريقه غسقونية Gascony والتقى بالدوق أودو عند التقاء نهر الجارون بنهر دوردوني Dordogne وانتصر على الفرنجة انتصارا كبيراً وبلغ عدد القتلى من الفرنجة عدد لايحصى فتقهقر الدوق أودو عن عاصمته بوردو . (YY) (Bordeaux)

ومضى الغافقى فى طريقه متتبعا مجرى نهر الجارون واكتسح فى طريقه جميع ما صادفه من عقبات حتى استولى على بوردو بعد مقاومة قصيرة ودخلها ، ثم اندفع المسلمون شمالا فى السهل المتسع الذى يحده شمالا نهر اللوار وجنوبا نهر الجارون ووصلوا إلى مدينة بواتييه Poitiers وغنموا كنوزاً كثيرة واستعدوا للتوجه إلى تور Tours وهى ثانى مدينة فى الدوقية بعد بوردو (٧٣)، فانهزم أودو هزيمة ساحقة وفر فى نفر من صحبه إلى الشمال وسقطت اكويتانيا كلها فى يد المسلمين وكان عبد الرحمن يريد فتح هذه المنطقة حتى يصل إلى عاصمة الفرنج بباريس لذلك ارتد عبد الرحمن بعد ذلك غرباً إلى ضفاف نهر اللوار ليتم مشروعه بدخول عاصمتهم .

ولو أن عبد الرحمن الغافقى قد زحف إلى حيث وقف عنبسة وصعد مع نهر الرون متجها إلى نهر السين لكان لغزواته شأن آخر فقد استنفذ جهده كله فى مهاجمة أكويتانيا ومحاربة الكونت أودو وصديقه الثائر منوسة «أو أبى نسعة»، فكانت هذه هى غلطة العمر فقد انصرف أودو إلى استصراخ ملك الفرنجة وبذلك توحدت قوى النصرانية فى غالة (٤٤) ورحب شارل مارتل بالفرصة التى قكنه من بسط نفوذه على أكويتانيا وتحقيق أطماعه القديمة وكان حريصا على أن تجتمع قوى النصرانية كلها لمواجهة الخطر الإسلامى الذى وضح منذ أيام عنبسة وأن العرب لن يقفوا عند حد إخضاع دوقية أكويتانيا.

لذلك استنفر شارل المقاتلة من إقليمه وكان قد أنهى حروبه ضد الفريزيين Frisin والسكسون فأتوه مسرعين ، هذا فضلاً عما أثاره هجوم عبد الرحمن على الكونت أودو وحليفه عثمان بن أبى نسعة من العداء

الكامن بينهما في وقت كان يمكن فيه أن تتحد القوى الإسلامية في جهد مشترك (٢٥) وكان الفرنجة كما رأينا في عنفوان قوتهم ومهارتهم وكانوا قد خرجوا من نصر إلى نصر وكان شارل في ذلك الوقت سياسيا قادرا ومحاربًا ماهراً استطاع أن يجمع الناس حوله بالقوة تارة وبالسياسة تارة أخرى، وكان المعسكر الإسلامي تفصله مسافات شاسعة عن القواعد الأصلية ما بين أربونة وتور ولم يكن باستطاعة المغافقي أن يعتمد على نجدات سريعة في ساعة الخطر، وبالرغم من كثرة جيش الفرنجة وكان عدده يفوق عدد المسلمين، استطاع الغافقي بعد وصوله إلى نهر اللوار أن يقطع على قوات الفرنجة الطريق فلما رأى كثرتهم ارتد من ضفاف النهر ثانية إلى السهل الواقع بين تور وبواتييه وعبر شارل اللوار غربي تور وعسكر بجيشه إلى يسار الجيش الإسلامي بأميال قليلة بين غربي تور وعسكر بجيشه إلى يسار الجيش الإسلامي بأميال قليلة بين نهري كلين وفيين فرعي اللوار. وهناك أمر آخر كان يقلل من فرص النصر وهو الغنائم التي جمعها المسلمون وحملوها معهم حتى نهر اللوار (٢٠١).

وبالرغم من ذلك تأهب الغافقى لقتال العدو وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة ونشبت معركة بينهما على مدى ثمانية أيام أبلى فيها المسلمون بلاءً حسنًا حتى بدأ الإعياء على الفرنجة ولاح النصر في جانب المسلمين فأراد الدوق أن يشغل المسلمين بغنائمهم فقام بحركة التفاف سريعة وهاجم مؤخرة الجيش العربي فاختل النظام بتراجع قريق منه لإنقاذ الغنائم (٧٧).

وكان اللقاء بالقرب من طريق روماني يصل شاتلرو ببواتييد على مسافة نحو عشرين كيلو متراً من المدينة الأخيرة وهو الموضع الذي

يسمى اليسوم Maussuas La Bataill وقد هزم المسلمون ولما رأى عبيد الرحمن وقوع الخلل بسبب حركة الدوق أودو حاول أن يصلح الأمر فقتل في المعركة في رمضان سنة ١١٤ه أكتوبر سنة ٨٣٢م وعرفت باسم معركة بلاط الشهداء ، «لأن هذا الحصن كان حصنًا رومانيًا قديمًا ومبلطًا »(٧٨).

وبالغ بعض المؤرخين في تقدير نتائج هذه المعركة على أن المؤرخ بيكر Becker علق على نتائجها بقوله «توقف التوسع العربي توقفًا طبيعيًا بسبب الظروف الداخلية، لهذا ينبغى ألانبالغ في نتائج نصر تور، إذ إن غارات المسلمين، كان من غيير الممكن أن تتحول إلى احتلال دائم لفرنسا، بل كانت هزيمة العرب أمام القسطنطينية أعمق أثراً من هزائم فرنسا إذ لو سقطت القسطنطينية لتغير وجه الشرق قامًا ، فكانت معركة تور إذن تمثل اللسان الأخير للموجة العربية في غرب أوربا ، لكن لم تكن السبب الحقيقي في وقف هذا الزحف لأوربا، وإنما السبب الحقيقي هو أن الصراع بين العرب والبرير كان هو السم القاتل يضاف إليه الصراع بين القيسية واليمنية الذي هدم إمكانية الوحدة القومية المحكمة (٢٩١) ».

فلما قتل عبد الرحمن الغافقى عم الاضطراب فى الجيش الإسلامى ولكتهم صمدوا فى وجه العدو واستطاعوا أن ينسحبوا جنوباً صوب قراعدهم فى سبتمانيا، فخشى شارل الخديعة والكمين، فاكتفى بانسحاب المسلمين ولم يجرؤ على مطاردتهم وفضل العودة بجيشه إلى الشمال، وكان لهذه المعركة وقع عظيم فى دار الخلافة الأموية بدمشق وفى جميع أنحاء العالم الإسلامى، وأثار فى نفس الخليفة هشام بن عبد الملك اهتماماً كبيراً بشئون الأندلس ومصير الإسلام بها وبجنوب غاليا.

على العموم كان النشاط الإسلامي من العمق بحيث لم يكن يتوقف بسبب إخفاق عبد الرحمن، فلم يكن الجهاد يقترن بشخص أو يقترن سبب هزعة مهما كان وقعها- غير أن الزحف الاسلامي قد عدلت وجهته فقد عدل عن الانصراف إلى الطريق الشمالي الغربي عبر اكريتانيا وذلك بالاتجاد إلى الشرق إلى نهر الرون، وضح ذلك لما تولى عبد الملك بن قطن الفهري ولاية الأندلس سنة ١١٤ه خلفًا لعبد الرحمن الغافقي وقد أقره الخليفة هشام ابن عبد الملك على الولاية (٨٠)، وقد جهز عبد الملك بن قطن جيشًا ليأخذ بشأر المسلمين ويوطن سلطة الإسلام في تلك الأقطار يعد أن كادت أمور سبتمانيا والبروفانس تضطرب بسبب الحروب المتوالية وقد زادت الفوضى على أثر هزية المسلمين في بلاط الشهداء لذلك حاول بعض زعمائها انتهاز الفرصة واقتسام البلاد فيما بينهم بعد أن ضعف أمر (٨١) الدوق أودو، غير أن هذه الحركة أدت إلى صراع بين أولئك الزعماء الذين ينضوون تحت جناح أودو والآخرون يتفيأون في ظل شارل مارتل ، وذلك مصانعة لكل منهما ، ولكنهم كانوا في الحقيقة يريدون الاستقلال بإمارتهم وكثيراً ما كانوا يتحدوا مع المسلمين في أرينة (۸۲).

فلما زحف عبد الملك بن قطن إلى بلاد لانجدوك وحصن المدن التى كانت فى أيدى المسلمين واصل سيره حتى ضفاف نهر الرون وثبت نفوذ المسلمين فى بلاد دوفنيه وفالانس حتى وصلوا إلى مدينة فيين (٨٣)، وهنا وضح الاتصال بين المسلمين وأهل بروفانس وظهر من هؤلاء الأمراء الكونت «موروند » أو «مورنتس» الذى كان يلقب بدوق مرسيليا وبيده أكثر مقاطعة البروفانس فأصبح مع المسلمين يداً واحدة (٨٤)، مستغلاً

انشغال شارل مارتل بفرض سبادته على برجونيا وليون بعد سبط ته عليها عقب معركة بلاط الشهداء. ولكن شارل لم يهنأ بهذا الأمر فقد عاود المسلمون نشاطهم مرة ثانية وواصل عبد الملك سيره معاونة دوق مرسيليا وأعاد سلطة المسلمين على برجونيا وليون وقد ساعدهم على ذلك أن شارك مارتل اضطر أن يترك هذه الساحة لقتال الفينون Frisons الذين أعلنوا الثورة عليه ، كذلك كان تحالف أسقف مدينة أوكسي Auxerre وغيره مع المسلمين مساعداً لهم على مواصلة التوغل داخل بلاد الغال (٨٥). وعبروا نهر الردانه (الرون) واستولوا على آرل ثم حاصرت الجيوش المتحالفة مدينة فرتا Fretta وهي المعروفة حاليًا باسم SL ووصل Avenionum ثم تقدمت هذه الجيوش واستولت على أفنون Remi المسلمون إلى نهر دورانس Durance أحد فروع الرون وهو الذي تقع عليه مدينة أفينون عند نقطة التقائه بالرون وقد حاول أهل أفينون منع المسلمين من المرور عضيق دورانس لكن المسلمين تغلبوا على جميع العقبات التي كانت في طريقهم وبذلك ظل المسلمون يتحكمون في إقليم بروفانس لمدة أربع سنوات لم يجرؤ خلالها أحد على منازعتهم السلطة فيها (A٦) يقول Laviss ، ظل المسلمون سادة إقليم سبتمانيا وازداد نفوذهم على بلاد بروفانس»(۸۷).

ولما شعر عبد الملك بن قطن الفهرى بالرضا للنتائج التى أسفرت عنها حملته إلى بلاد الغال عاد أدراجه متجهًا جنوبًا إلى جبال البرنييز لإخضاع سكانها الثوار ولكن فاجأته أمطار غزيرة فى هذه الجبال فهزم جيشه، وعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاع الثوار البشكنس، وبعد عودته عزل فى رمضان سنة ١٦٦ه / ٣٣٤م واختار عبيدالله بن

الحبحاب والى أفريقية والأندلس عقبه بن الحجاج السلولى ١١٦-١٢٣هـ / ٨٠٠-٧٣٤ م بدلا من عبد الملك بن قطن (٨٨).

يقول ابن عذارى «ولى هشام بن عبداللك عبيدالله بن الحبحاب مصر وإفريقية والأندلس فكان له من العريش إلى طنجة إلى السوس الأقصى إلى الأندلس وما بين ذلك فلما شرف عبيدالله وعلت منزلته وانتشر ذكره وقد عليه مولاه عقبة ... وخُيره في ولاية ما شاء من سلطانه ، فاختار الأندلس فولاه عليها وكان يجاهد المشركين في كل عام ويفتح المدائن وأقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجملها »(٨٩) وكان عقبة من طراز عبد الرحمن الغافقي جنديًا عظيمًا محمود الخلال والسيرة كثير العدل والتقوى، لذلك عزم على أن يعيد عهد الجهاد والفتوح العظيمة وأن يوطن سلطان الإسلام في الولايات الشمالية التي كانت كثيرة الخروج على المسلمين فغزا جليقية وتوغل فيها واستولى على كشير من معاقلها (٩٠) ولكنه لم يستطع أن يسحق بقية النصارى الذين اجتمعوا مول الزعيم القوطي بلايو التي وما زالت معتصمة بشعاب الجبال وعرفت عقل أثناء قتاله معهم .

لذلك عهد عقبة إلى عبد الملك بولاية الولايات الشمالية لخبرته في هذا الشأن (٩١)، وبعد تأمين مناطق عبور جيشه وصل إلى أربونة قاعدة المسلمين فحصنها وبدأت تخرج قوات المسلمين إلى مدن غالة في لانجدوك وأقاموا كثيراً من الحصون فيها وشملت هذه الحصون كل موقع يمكن الدفاع عنه حتى نهر الرون وأمد هذه الحصون بالحاميات العسكرية لمراقبة أوضاع الفرنجة عن كثب وتحصين غيرها من المدن التي على

ضفاف الرون، وكان عقبة بن الحجاج قد عقد قيادة الجيش سنة ١٦ هـ/ ٧٣٤م إلى قائده عبد الرحمن بن علقمة اللخمى(٩٢) الذي سيلعب دوراً مهمًا في هذه الفترة بالاشتراك مع دوق مرسيليا في استئناف الفتوحات واستطاعا تثبيت أقدام المسلمين في أراضي أفينون وحصونها في منطقة «سانت بول تراوشاتو» Saint - Poul Trois Chateau ومنطقة دونزير zere ثم استولوا على فالانس Valence وكذلك احتلت كتائبهم مدينة لبون من جديد كما غزت ولاية برجونيا مرة ثانية وأقاموا بها الحاميات العسكرية، ولما علم شارل بذلك أثناء انشغاله بالحرب مع السكسون لم يستطع أن يتغاضى عن هذا الخطر المحدق به ، والذي يهدد مملكته سياسيًا واقتصاديًا لأن المسلمين كانوا قد تحكموا في غاليا الجنوبية كلها بل أقاموا القرى العربية والمراكز الاسلامية التي شملت حوض الرون (٩٣) كله وفي الغرب أيضًا سيطر العرب على تولوز وبوردو عاصمة اكم بتانيا لأن الدوق أودو كان قد توفي سنة ١١٧ه / ٧٣٥م ومعنى ذلك عرقلة طرق التجارة أمام الفرنجة ثم الضيق الاقتصادي الذي سيصيب مدن بلاد غرب أوربا من جراء تحكم المسلمين في السواحل الجنوبية لجنوب فرنسا (٩٤).

وقد ازدادت هجمات العرب والغاليين ضد الفرنجة مرة ثانية ففى سنة ١٨ه / ٧٣٦م عبر الدوق مورنتوس وعبد الرحمن بن علقمة نهر الرون فى جيش مشترك واستوليا على مدينة أفنيون رغم تحصين الفرنجة لها بعد استيلاتهم عليها، ثم اخترق هذا الجيش المشترك إقليم دوفنيه واستولوا على أوسيز وفيينة وفالانس وفيين وليون وغيرها وأغاروا على برجنديا لتثبيت سيادة المسلمين عليها، فلما علم شارل بذلك أرسل أخاه

شيلد براند «Childebrand» إلى ليبون لاستردادها ثم استنجيد علك اللومبارد لويتبراند Luitprand وحاولوا حصار المسلمين في أربونة وذلك في سنة ١٩هـ/ ٧٣٧م، وقد نجح شيلدبراند في الوصول إلى افينون وحاول حصارها ولكنها كانت منيعة جداً فأضطر إلى استخدام آلات الحصار باستخدام المنجانيق ثم لحق به لوتبراند من جهة إيطاليا ولولا مساعدة ملك إيطاليا لهم، لكان من المستحيل على الفرنجة طرد المسلمين من هذه المناطق (٩٥)، فاستولوا على مدينة دوفيني، ثم لحق شارل بالقوات الفرنجية السابقة وحاول محاصرة أربونة ولكنه فشل فقد وصلت إلى هذه القاعدة الإمدادات العسكرية (٩٦١)، التي جاءت من جهة البحر تحت قيادة قائد مسلم يدعى عامر بن وهب العبدري. ودارت معركة طاحنة بين مسلمي أربونة وبين شارل وقواته وقد دارت هذه المعركة على ضفاف نهر بير ً Berre في وادي كوربير La - Valleeéde Corbiere على مسافة قصيرة من أربونة وذلك في ١١٩ه / ٧٣٧م وتقول الروايات النصرانية إن هذيمة ساحقة نزلت بالقوات الإسلامية ولكن بالرغم من ذلك لم يستطع شارل العودة إلى بلاده لتجدد ثورات الفريزين والسكسون مرة أخرى فلجأ إلى نزع سلاح النصاري الغاليين الذين كانوا يعارضونه وضرب تحصينات بيزيه وآجد وقد عمد إلى تحطيم أبواب مدينة نيم الفخمة كما خرب جزءاً من مدرجاتها القديمة حتى لايستغله العرب للتحصن به بسبب اتساعه ومتانته ، وكذلك خرب حصون ماجلون -وهذه المدينة كانت ميناءً مهمًا للمسلمين من الناحية الحربية والتجارية-إلى جانب استيلاته على عدد من الأسرى المسلمين والمسيحيين. ثم بادر شارل إلى غزو أكويتانيا ودخل بوردو عاصمتها ، وأقام هونالد بن أودو مكان أبيه على أن يكون تابعًا لمملكة الفرنجة (٩٨)، ثم جاءته الأنباء بوفاة ثيودريك الرابع ملك الفرنجة سنة ١٢٠هـ / ٧٣٧ فارتد مسرعًا إلى عاصمة ملكه ليتقى تدابير خصومه ويبدو أن غزوات شارل فى إقليم الرون كانت خاطفة (٩٩).

وانتهز عقبة هذه الفرصة لاستئناف الجهاد واسترداد ما أنتزعه شارل فعبر نهر الرون واسترد مدينة آرل للمرة الثالثة وذلك في سنة ٢٣ ١هـ/ ٧٣٩ مرينتوس على استرجاع أفنيون وليون وعدة معاقل أخرى في البروفانس ويرجنديا، فلما علم شارل أن العرب استعادوا هذه المدن أرسل إلى أخيه شلديراند واستغاث مرة أخرى بحليفه لوتبراند ملك اللومبارد فجاءا إلى بروفانس من جهة الشرق ليضيقوا على قوات الدوق مورنتوس من ناحية ولحق شارل بهم من ناحية أخرى متجهًا إلى الرون بجيش ثالث وزحفت الجيوش المتحالفة على مواقع المسلمين، واستولى شيلدبراند على أفينون، فاضطر عقبة الى إخلاء بروفانس والارتداد إلى ما وراء الرون واستولى الفرنج أيضا على معظم مدن سبتمانيا ثم اتجه شارل إلى حصار نربونة(١٠١) ولكنه عجز عن اقتحامها بفضل قوة تحصيناتها وبسالة قائد الجيش الاسلامي عبد الرحمن بن علقمة ، ثم طارد شارل قوات الدوق مورنتوس في شعب الجبال التي لجأ إليها ناجيًا بحياته، واستولى الفرنج على ممتلكاته وعلى عاصمته مرسيليا (١٠٢)، وقد وضع شارل فيها جزءً من قواته ، ويبدو أن الدوق مورنتوس قد لجأ في هذه الأثناء إلى حلفائه العرب واستقر معهم في أربونة ليستأنفوا الجهاد معًا ضد شارل وقواته (١٠٣).

وأثناء ذلك كانت ثورة البربر التى اشتعلت فى المغرب قد وصلت شرارتها إلى الأندلس سنة ١٢٣ه، فأضطر عقبة بن الحجاج إلى العودة إلى قرطبة وأثناء عبوره جبال البرنييه اصطدم بعصابات قوية من البسكونيين ولكنه عاد بجيشه سالمًا إلى قرطبة وعزل، بعد أن مكث فى ولايته حوالى ستة أعوام وأربعة أشهر ، يقول صاحب أخبار مجموعة : «فأقام عقبة على الأندلس سنين ، وأقتتح الأرض حتى بلغ أربونة وافتتح جليقية وألبة وبنبلونة، فلما كانت سنة إحدى وعشرين ثارت البربر على فرق الإباضية والصفرية ورأسوا عليهم ميسرة المحفوز المدغرى ، فرجعوا إلى عامل طنجة عمر بن عبدالله المرادى فقاتلهم ثم دخلوا مدينة طنجة ورأسوا عليهم ميسرة المحفوز ، ثم رجعوا يريدون إفريقية، وثب كل قوم من البربر على من يليهم فقتلوا وطردوا ، فلما شغل صاحب إفريقية وهو بشر بن صفوان بما حدث عليه، وثب عبد الملك بن قطن المحاربى، محارب فهر، على عقبة بن الحجاج فخلعه فملكها حتى دخل بلج بن بشر القشيرى» (١٠٠٤).

وظلت بلاد المغرب مشتعلة بشورات البربر وأصبحت أشبه بقارب ينساب ليس له شراع، مما دعا الخليفة هشام بن عبد الملك إلى إرسال جيش كبير للقضاء على هذه الفتنة بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج فلما وصلا إلى المغرب ودارت معارك طاحنة أنتهت بمقتل كلثوم بن عياض وهزيمة جيش الخلافة الذى تفرق إلى قسمين جزء عاد إلى القيروان والجزء الآخر اعتصم في سبتة تحت قيادة بلج بن بشر القشيرى ولكن الثوار البربر مضوا وراءهم وحاصروهم وساء موقفهم فطلب بلج وأصحابه المساعدة من والى الأندلس عبد الملك ابن قطن الذي

تردد فى المساعدة لأن الأندلس فى ذلك الوقت كانت بعيدة عن هذه الأحداث ، ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع بعد أن وصل إلى الأندلس جماعة من ثوار البربر وطلبوا من إخوانهم الثورة على العرب فى الأندلس يقول صاحب أخبار مجموعة : «فقضى أن بربر الأندلس لما بلغهم ظهور بربر العُدوة على عربها وأهل الطاعة، وثبوا فى أقطار الأندلس» (\*).

واضطر عبد الملك بن قطن إلى أن يسمح لبلج وأصحابه بالعبور إلى الأندلس لمساعدته فى القضاء على هذه الثورة وأشترط عليه العودة إلى بلاد المغرب بعد الانتهاء من مهمته، ونجح بلج وأصحابه من جند الشام وانزلوا بهم هزيمة ساحقة ، وبهذا النصر أصبح أهل الشام فى سعة من العيش بسبب الغنائم التى وقعت فى أيديهم ، فلما طلب منهم عبد الملك بن قطن العودة إلى المغرب رفض بلج وأعتبر نفسه الوالى الشرعى الذى يمثل جند الدولة الأموية، فثار على عبد الملك وخلعه عن الولاية وقتله مما أشعل الفتنة فى الأندلس (\*).

وعلى أى حال فقد كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفتن والحروب الأهلية المتصلة ، وقد قدر للفتوحات الإسلامية العظيمة في بلاد الغال أن تفتر بسبب هذه الفتن القبلية في الأندلس فقد شغلت الناس عن متابعة أخبار الفاتحين عبر البرتات وإمدادهم بالمؤن والرجال. ولعل الموارد التي حصل عليها المجاهدون في نربونة من إقليم الرون هي التي مكنتهم من الصمود طويلاً فصمدوا للحصار ، تحت قيادة عبد الرحمن ابن علقمة أمير نربونة الذي ظل يدافع عنها أثناء انشغال المسلمين بالأندلس بثورة البربر.

وقد قدر لعبد الرحمن بن علقمة والي نربونة أن يشارك في هذه الأحداث الدامية، فقد ثار على بلج بن بشر فعبر إلى الأندلس بعد استنجاد ابني عبد الملك به لأنه كان عامل أبيهم على أربونة، ولكن هذه الفتنة لم تنته بعد فأن أمية وقطن ابنى عبد الملك فرا إلى الشمال مستنجدين بالموالين لأبيهم وحشدا جموعهما في (١٠٥) سرقسطة وانضم إليهما جماعة من الزعماء الذين أنكروا فعلة بلج بعبد الملك، وانقسمت الأندلس إلى معسكرين كبيرين، معسكر الشاميين المتغلبين على الحكم بقيادة بلج بن بشر القشيري ، ومعسكر العرب والبربر الذين اعتبروا الشاميين دخلاء غاصبين، ونشبت بينهما معارك شديدة سنة ١٢٤هـ/ ٧٤٢م (١٠٦). يقول صاحب أخبار مجموعة : «وأقبل معهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى صاحب أربونة- أي مع معسكر ابن عبد الملك-فأقبلوا في مائة ألف أو يزيدون، راجعين إلى بلج وأصحابه بقرطبة .. فخرج إليه بلجُ في أصحابه فقاتلهم .. إلا أن عبد الرحمن بن علقمة اللخمي- وكان يُعد فارس أهل الأندلس - قد قال لهم : أروني بلجًا ، فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه .. فأشاروا له إليه وقالوا، : صاحب الفرس الأبيض ، فشد بخيل الشُّغر فانفرج أهل الشام عن بلج والراية بيده، فضريه بالسيف على رأسه ضربتين أنتهت عقتله »(١٠٧)، ونادي الشاميون بعد وفاة بلج بتولية ثعلبة بن سلامة العاملي اليمني في شوال سنة ١٢٤هـ / ٧٤٢م وحاول أن يقر الأوضاع بالأندلس ولكن سلطان الحكومة المركزية في قرطبة كان قد ضعف وانقسمت الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ وخصوصًا في الأقاليم الوسطى والشمالية بين أمية وقطن

أبنى عبد الملك وعبد الرحمن بن حبيب الفهرى، وعبد الرحمن اللخمى حاكم أربونة (١٠٨).

وظهر بين الفريقين المتنافسين في الأندلس جماعة من المعتدلين أحزنهم ما ترتب على هذه الفتنة وخشوا أن يغتنم مسيحيو الشمال والفرنجة فرصة الشقاق بين المسلمين فيعمدوا إلى توسيع حدود أقاليمهم فاتصلوا بوالى أفريقية حنظلة بن صفوان فأمره الخليفة هشام بن عبد الملك بتولية أبى الخطار حسام بن ضرار الكلبي (١٠٩) الذي قدم الأندلس فتتبع الزعماء الخارجين فعاد ثعلبة إلى إفريقية ، وأعلن أمية وقطن الطاعة له، أما عبد الرحمن بن حبيب فاستطاع الفرار إلى تونس وأما بن عبد الرحمن اللخمي فعاد إلى أربونه وظل مستقلاً بهذا الثغر يحكن في أربونة وما جاورها (١١٠).

وكادت أمور الأندلس في عهد أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي أن تستقر قليلا ولكن سرعان ما نشب الصراع بين القيسية واليمنية، فقد تسبب تشدد أبي الخطار مع القيسية في إشعال الفتن مرة أخرى بالأندلس فأنتهت هذه المحنة بارتقاء يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ولاية الأندلس سنة (١٢٩هـ ١٣٨هـ) (١١١١).

أما عن أوضاع أربونة . فقد ظل المسلمون يعانون طوال تلك المحنة من صراعات العرب فيما بينهم وصمدوا طويلاً لأطماع شارل مارتل المستمرة والذي أدرك دور هذه القاعدة الإسلامية في نشاط الفتوحات الإسلامية في قلب أوربا بل إنها هددت ممتلكاته من خلال القواعد والحصون الإسلامية التي انتشرت في قلب إقليم الرون، فهاجمها شارل أكثر من مرة وشدد عليها الحصار فلم يخرج بطائل لمناعة حصون هذه

القاعدة تحت قيادة واليها عبد الرحمن بن علقمة (١١٢). وظهر أحد الزعماء ويدعى الكونت آنزيوند وهو من نبلاء القوط كان قد انتهز فرصة انشغال المسلمين في الفتنة التي اشتعلت بالأندلس وخروج عبد الرحمن ابن علقمة للمشاركة في هذه الأحداث استطاع أن يستولى على بعض قواعد سبتمانيا المسلمة وهي نيم وأجده ويزييه وما حولها وانشأ منها مملكة صغيرة والتف سكانها حوله ولكنه رأى أنه لايستطيع الاحتفاظ بمملكته الصغيرة والعرب ما زالوا على مقربة منه في قاعدتهم الحصينة أربونة ومازالوا أقوياء يخشى بأسهم (١١٣)، كما أن هذا الأمير القوطى قد توجس شراً من جاره هونالد Hunald ابن أودو أمير أكويتانيا الذي حاول أن يعيد أمجاد أبيم ويريد توسيع ممتلكاته مستغلأ الحروب الدائرة بين المسلمين والفرنجة حول حوض الرون لذلك لجأ آنزيموند القوطي إلى الدخول تحت طاعة بيبن القصير (١١٤)، وبالرغم من هذا الحلف لم يستطع هؤلاء إخراج العرب من آربونة بفضل قوة واليها عبد الرحمن بن علقمة الذي تصدى لهم، ولكنه قام بثورة على والى الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهرى الذي حاول أن يعيد جنوب غاليا إلى سيادة حكومة قرطبة المركزية فخرج ابن علقمة من أربونة وعبر البرنييه ولكنه اغتيل على يد أصحاب يوسف الفهرى قبل وصوله إلى الأندلس وذلك سنة ١٣٦ه / ٢٥٣م (١١٥).

وأصبحت ولاية أربونة التى كانت أمنع قلاع المسلمين فيما وراء جبال البرنييد تابعة مباشرة للحكومة فى قرطبة بعدما أستقل بها ابن علقمة طوال هذه الفترة، فأرسل يوسف الفهرى ابنه محمد أبا الأسود وقائده سليمان بن شهب لحماية الحدود الشمالية ولصد هجمات آنزيموند

القوطى، وظل محمد بن يوسف الفهرى فى أربونة يقاوم محاولات بيبن القصير وآنزعوند لدخول أربونة حيث زحفا إليها وتم تطويقها بقوات كثيفة وضرب حولها الحصار الصارم منذ سنة ١٣٨هـ/ ٢٥٥م فدافع المسلمون عنها دفاعًا مستميتًا وجاءتها الإمدادات من جهة البحر، واضطر بيبن القصير أثناء هذا الحصار أن يرتد عنها بقسم من جيشه لمحاربة هونالد دوق أكويتانيا لقيامه بهجمات على الأراضى الفرنجية ومحاولة استعادة ممتلكاته من أيدى الفرنجة، وترك آنزعوند -An أربونة (١١٦).

ثم عاد بيبن لاستئناف الحصار وهاجم المدينة مراراً دون فائدة ، وظل مسلمو آربونة يقاومون تلك الهجمات بكل قوتهم منذ سنة ١٣٨هـ/ ٥٥٥م حتى سنة ١٤٢هـ/ ٥٥٩م وذلك طوال فترة الصراع الدائر فى الأندلس بين يوسف الفهرى وبين عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذى دخل الأندلس هرباً من العباسيين وأراد أن يعيد مجد أسرته مرة ثانية فى الأندلس بعيداً عن العباسيين وخلع طاعتهم (١١٨٠). فعمل القوط على إضرام الثورة داخل المدينة ثم انقضوا ذات يوم على حراسها المسلمين وقتلوهم وفتحوا أبوابها، فدخلها الفرنج وفتكوا بسكانها المسلمين وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك فى سنة ١٤٩هـ/ المسلمين وخربوا مساجدها ومعاهدها فدورها وذلك فى سنة ١٤٩هـ/ المسلمين وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك أي سنة ١٤٩هـ/ المسلمين وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك أي سنة ١٤٩هـ/ المسلمين وخربوا مساجدها وراء جبال البرنيية فاحتشدت وراء تلك وانهارت بيادة الإسلام فيما وراء جبال البرنيية فاحتشدت وراء تلك الجبال تتريص بالإسلام في الأندلس (١٢٠٠).

ثالثًا: كيف عمل الولاة العرب في هذه الفترة على قصير جنوب غاليا وتطبيق المثل الإسلامية من التسامح والالتزام بالعهود وتخفيف العبء عن كاهل أهل البلاد:

دخل جنوب غاليا بعد الفتح الإسلامي في دائرة النفوذ الأموى، وقد اتخذ العرب من نربونة قاعدة لهم ، وتولى أمرها عدد من الولاة المسلمين وقد عرفت هذه الفترة التي امتدت حوالي نصف قرن من الزمان بعصر الولاة كغيرها من الولايات المفتوحة ، وعصر الولاة دائما هو ميراث هذه التجرية المهمة في الحياة الإسلامية. وتسمى هذه السياسة بسياسة التمصير أي تحويل هذه القاعدة إلى مصر إسلامي يستهدى الإسلام في حياته وتقاليده ونظمه ، وهذه السياسة تقوم على أسس واضحة هي معاملة الداخلين في الإسلام معاملة قوامها الإخاء والمساواة والحرية وأن يأخذوا نصيبهم الطبيعي في حكم البلاد والاشتراك في الحياة السياسية لأن العرب أثناء الفتح قد ارتبطوا بكل ناحية من نواحي الجنوب الفرنسي بمعاهدة خاصة وكلها اتفقت في الروح والأسس (١٢١١)- فكانت للدولة الأموية سياسة إدارية وإسلامية واقتصادية طبقت في جميع الولايات المفتوحة وسنحاول أن نستعرض كل سياسة على حدة حتى نتعرف على مدى تطبيق هذه السياسة من خلال أسلوب الحكم الإسلامي لها.

## ١- التنظيم الإدارى:

كانت سياسة المسلمين منذ بداية الفتوحات تتسم بسعة الأفق والمرونة والعمل على استتباب الأمن وسير الأمور سيراً حسنًا في البلاد المفتوحة

بما يحقق خير أهلها ومصالحهم لذلك لم يترددوا في الاحتفاظ بالنظم الإدارية التي وجدوها في البلاد المفتوحة . فاحتفظ العرب بالتقسيمات الإدارية السائدة في أسبانيا وجنوب غاليا منذ أيام الرومان والقوط، وأصبحت الولاية الخامسة هي شمال جبال البرنييه شاملة لقاعدة نربونة وهي مركز الحكم ثم نيمة وقرقشونة وبزييه وأجده وماجويلون ولوديف (١٢٢)، وقد ظل هذا التقسيم الإداري ساريًا حتى عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي تولى أمر الإندلس « ١٢٩ – ١٣٨ه» فقد جعل هذه الولاية تابعة لحكومة قرطبة تبعية مركزية وخصوصًا بعد محاولة عبد الرحمن بن علقمة الاستقلال بها (١٢٣). فقد كان للأندلس وجنوب غاليا وضع إداري خاص بهما ، فقد اعتبرت قاعدة نربونة ثغراً للأندلس فيصا وراء ألبرتات يخرجون منه للغزو والتوغل داخل أوربا الغربية، فأصبحت بذلك ثغراً مكملاً للأندلس (١٢٤).

وكان للخلافة الأموية أسلوب إدارى خاص فى حكم الأندلس وجنوب فرنسا يقوم على عدم المركزية لأن الخليفة الأموى فى دمشق لايستطيع السيطرة على دولة امتدت أطرافها إلى الأندلس وجنوب فرنسًا غربًا وإلى حدود الصين شرقًا لذلك أعطى الأمويون لولاة الأندلس سلطة مطلقة فى فرض الجزية والخراج والقضاء على الثوارات وتجنيد الجند، وبالتالى لم تكن الأندلس ولاية تابعة تمام التبعية للخلافة المركزية بدمشق مثل مصر والشمال الأفريقى، ولم تكن كذلك قطرًا مستقلاً تمام الاستقلال لأنه أصبح تابعًا فى كثير من الأحيان لإفريقية ، وقد يكون الخال هو الذى جعل الخليفة الأموى عصر بن عبد العزيز

« ١٠٩٩ م من يفكر في نقل العرب والمسلمين بالأندلس وجنوب غالبا إلى المغرب لبعدهما عن دار الخلافة ، يقول ابن عذارى «ولى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - السمح بن مالك على الأندلس- وكان رأيه نقل المسلمين منها وإخراجهم عنها لأنقطاعهم عن المسلمين واتصالهم بأعداء الله الكفار، فقيل له «إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارها ، فأضرب عن ذلك» (١٢٥). وبذلك أصبحت الأندلس ولاية شبه مستقلة.

واستتبع ذلك أن تعاقب على حكم الأندلس ونربونة فى هذه الفترة عدد كبير من الولاة بعضهم تولى من قبل خلفاء المشرق مباشرة مثل السمح بن مالك فقد عينه عمر بن عبد العزيز يقول ابن عذارى «فانفرد السمح بولايتها – أى الأندلس – وعزلها عمر عن ولاية أفريقية اعتناءً بأهلها وتهممًا بشأنها » (١٢٦)، وبعضهم تولى من قبل ولاة إفريقية مثل عنبسسة ابن سحيم الكلبى فقد ولاه يزيد بن أبى مسلم عامل إفريقية (١٢٧)، وحذيفة بن الأحوص ولاه عبيدة بن عبد الرحمن السلمى وولى أيضًا عثمان بن أبى نسعة الخثعمى، وأما عقبة بن الحجاج السلولى فقد ولاه على الأندلس عبيدالله بن الحبحاب عامل مصر وإفريقية ، وكذلك تولى أبى الخطار الحسام بن ضرار الكلبى الأندلس من قبل والى إفريقية والمغرب حنظلة بن صفوان (١٢٨).

وكان من عادة هؤلاء الولاة الخروج للجهاد وراء البرتات، فأذا عادوا إلى قرطبة كانوا يتركون نوابًا عنهم في حكم نريونة ومن أمثلة هؤلاء النواب عنبسة بن سحيم الكلبي وعبد الرحمن الغافقي، والهيثم بن عبيد الكنانى وعذرة بن عبدالله الفهرى ، وعبد الملك بن قطن الفهرى، وعبد المرحمن بن علقمة (١٢٩) وفي كثير من الأحيان كان أهل نربونة يختارون من هؤلاء النواب أمراء عليهم وعرف هؤلاء الأمراء بولاة الثغور.

فالولايات الشغرية كانت لها وضع مختلف عن الولايات المدنية لأنها كانت تقوم بعبء الجهاد والرباط ومجاهدة العدو لذلك اتخذ هؤلاء الولاة أسلوب سياسى وإدارى أميل إلى التساهل مع سكان الشغور الأصليين طمعًا في كسبهم إلى جانب المسلمين فلايعينون عليهم عدوهم . وكذلك حرص هؤلاء الولاء على أن يغدقوا بالأموال على الجنود المسلمين المرابطين هناك وذلك ضمانًا للاستقرار بها ويشجعوا هؤلاء الجنود على مواصلة الجهاد (١٣٠٠).

كذلك احتفظ العرب بغالبية الرجال القدامى من أهل البلاد الذين أظهروا حسن التعاون مع المسلمين وهى نفس السياسة العربية التى سار عليها العرب فى جميع الأمصار فى الوقت الذى احتفظوا لأنفسهم فيه يوظائف السلطة العليا كوظيفة الوالى وصاحب الشرطة والخراج والبريد والقاضى ومركز هؤلاء كان فى نربونة (١٢٠).

فقد ترك العرب لكل المدن والأقاليم التى خضعت لهم فى جنوب غالة حرية شرائعهم وأبقوا لهم قضاتهم، بل عينوا لهم حكامًا من أنفسهم يديرون المقاطعات ويجمعون الضرائب ويفصلون فى الأحكام وأعطوا لبعض الولايات حكم ذاتى تحت إشراف حكومة نربونة وخصوصًا فى إقليم لانجدوك وفى مدنه مثل بيزيه ونيم وماجلون وإقليم البروفانس فقد كان لكل منها كونتها الخاص وإدارة محلية خاصة بها (١٣٢). مثلما

فعل السمح بن مالك بعد فتح نربونة وأقام بها حكومة إسلامية وترك لباقى المدن حرية الاحتكام إلى شرائعهم وولائهم للكنيسة (١٣٣) واستمرت هذه السياسة فى عهد عنبسة بن سحيم الكلبى (١٠٠٥-١٠٥) الذى عقد المعاهدة مع أودو دوق أكويتانيا وترك له حكم اكوتيانيا ذاتيا مع الاعتراف بسيادة حكومة أربونة لذلك تركه أودو يتوغل مع نهر الرون حتى نهر السائون ودخل إقليم برجنديا بمساعدة منه والاتجاه صوب الشمال وحالف العرب وأصبح مواليًا لهم (١٣٤).

وفى عهد عبد الرحمن الغافقى الذى بدأ ولايته بزيارة الأقاليم المختلفة فى جنوب غالبا ونظم شئونها وقضى صدر ولايته فى إصلاح الإدارة ومعالجة ما سرى إليها فى عهد أسلافه من عوامل الاضطراب والخلل وعهد بإدارة الأقاليم إلى ذوى الكفاية والعدل بين المسلمين والغاليين مما ساعد على أن يسود النظام فى الإدارة ويتفرغ هو لمواصلة الحاد (١٣٥).

ومن أشهر الأمثلة التى تدل على التعاون الوثيق بين أهل جنوب غالة والمسلمين الحلف الذى عقد بين عبد الملك بن قطن الفهرى « ١١٣ - ١١٨ه » فى ولايته الأولى وبين مورنتوس دوق مرسيليا فقد ترك له حكم إقليم بروفانس مع الاعتراف بسيادة المسلمين فى نربونة، وكذلك الحلف الذى عقد مع أسقف مدينة أوكسيسر وغيرها من مدن إقليم البروفانس (١٣٦) على أن يحكموا مدنهم كيفما شاءوا حتى يظلوا على ولائهم للمسلمين ، مما مهد للعرب السيطرة على حوض نهر الرون ومدن اللوار .

وهكذا استمر الولاة المسلمون في جنوب غالة يحافظون على التقاليد القديمة في نظم الحكم والإدارة التي وجدوها هناك فبالرغم من أن والى الأندلس كان يعتنى بتنظيم القضاء وهم الذين كانوا يعينون القضاء وكان هؤلاء القضاة يسمون قضاة الجند (۱۳۷) إلا أنهم أبقوا شئون القضاء لأهل البلاد الغاليين فكان لهم الحق في أن يحكموا أنفسهم بقوانينهم التي تعودوا أن ينظموا بها أنفسهم (۱۳۸) وكان حاكم كل مدينة من مدن جنوب غاليا يقوم بالقضاء بينهم وينفذ الأحكام فيما عدا أحكام الإعدام إذ كان لابد من عرضها على الحاكم العربي المقيم في كل مدينة (۱۲۸).

## ب- التسامح الديني وأثره في جذب أهل جنوب غاليا إلى الإسلام:

كان للمسلمين سياسة فى معاملة أبناء البلاد المفتوحة حتى يقبلوا على اعتناق الإسلام وهى المعاملة السمحة الكريمة التى عاملهم المسلمون بها والتى تضمنتها معاهدات الصلح التى نظمت العلاقة بين المسلمين الفاتحين وبين أبناء البلاد الفستوحة والتى التزم بها المسلمون التزامًا كاملاً وطبقوها يكل أمانة وإخلاص (١٤٠٠).

وقد وضحت جذور هذه السياسة الإسلامية منذ عهد الرسول الكريم على المنطب الخلفاء الراشدون في بلاد الشام ومصر ثم استكملها الأمويون وطبقوها في بلاد المغرب والأندلس وجنوب غاليا (١٤١)، لذلك أبقى المسلمون للمسيحيين كافة في الحقوق وضح ذلك منذ بداية استقرار العرب في جنوب غاليا، فسياسة التسامح التي انتهجها المسلمون كان لها الأثر الكبير في استقرار النفوذ الإسلامي في جنوب غاليا بمعاونة أهلها ضد الفرنجة ووقف أطماعهم في السيطرة على هذه البلاد ومحاولة القضاء على نفوذ المسلمين بها وقد ارتبط ولاة الأندلس بعد فتحهم جنوب غاليا بمعاهدات مع كل مدنها مع الالتزام بأحكام أهل الذمة من محاربة من حارب المسلمين ومسالمة من سالموهم.

وسنشهد روح هذه المعاملة من المعاهدات التي تحت بين الفاتحين وأهل إسبانيا مثل معاهدة تدمير مع عبد العزيز بن موسى بن نصير فقد أوردها الضبى فيقول «نسخة كتاب الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن موسى لتدمير ابن غبدوش: - بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز

إلى تدمير «أنه نزل على الصلح وأنه له عهد الله وذمته أن لاينزع عنه ملكه ولاأحداً من النصارى عن أملاكه ، أنهم لايقتلون ولايسبون أولادهم ولانساءهم ولايكرهون على دينهم ولاتحرق كنائسهم ما تقيد وما نصح» (١٤٢).

وقد أشار د. حسين مؤنس أيضا إلى أن المسلمين عقدوا مع أهل قلمرية في أقصى غربي الأندلس معاهدة من نفس هذا النبع السامي من احترام العقائد الدينية والمحافظة على أرواح وممتلكات أهل الذمة وقد لخص ما حددوه في هذه المعاهدة على هذا النحو «أن يكون الأهل قلمرية الحق في أن يحكموا أنفسهم بقوانينهم التي تعودوا أن ينظموا بها أموالهم قبل مجئ المسلمين وأن يكون لهم حاكم منهم يقوم بالقضاء بينهم وينفذ الأحكام فيما عدا أحكام الإعدام إذ كان لابد من عرضها على الحاكم العربي المقيم، وكان هذا العامل يقيم في قلمرية ممثلاً لسلطان المسلمين ومعه حامية تؤيده وتحميه وقنع النصاري من الانقضاض عليه» (١٤٣)، ونستشف من بنود هذه المعاهدات السابقة أنها كانت نفس بنود المعاهدات التي تمت بين المسلمين وأهل سبتمانيا والبروفانس ويذهب رينو إلى أن المسلمين في جنوب غالة وسبتمانيا ارتبطوا بأهل الملاد معاهدات شبيهة معاهدة قلمرية، وعقدوا مع كل ناحية عقوداً تبيح لهم حريتهم في كل شئ متضمنة نفس الحقوق والواحسات ومستسرطة أداء الجنزية والطاعبة لولاة الأمور من المسلمان (١٤٤).

وضح ذلك منذ عهد السمح بن مالك الخولاني فقد أمره الخليفة عمر بن عبد العزيز «أن يحمل الناس على طريق الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق والقيام بالحق واتباع العدل والصدق »(١٤٥). فقد فرض الجزية على النصارى وترك لهم الحرية الدينية ووزع الأراضى بين العرب والسكان الغاليين وقد التف أهل جنوب غالة حول عنبسة بن سحيم الكلبي لتسامحه وقد فرضت الجزية على أهل نربونة وعلى المنطقة الواقعة في حوض الرون كله ومدن اللوار وقد ظلت هذه السياسة معمولاً بها طوال فترة وجود المسلمين هناك ، يدل على هذا قول إيزيدور الباجي : «كان نجاح عنبسة راجعًا إلى الجرأة والبراعة أكثر منه إلى القوة والكثرة ، وكان لينه ورفقه وحسن معاملته للسكان عاملاً في تقوية سلطان الإسلام . في جنوبي فرنسا »(١٤٦) وفي عهد عبد الرحمن الغافقي في ولايته والثانية يقول ابن عبد الحكم: «كان عبد الرحمن الغافقي رجلاً صالحًا فغزا عبد الرحمن إفرنجة وهم اقاصى عدوة الأندلس ، فغنم غناثم كثيرة وظفر بهم»، ورد إلى النصاري كنائسهم وأملاكهم التي استولى عليها المسلمون وردها لهم طبقًا لنصوص المعاهدات وعدل نظام الضرائب ووزعها على الجميع بالعدل والمساواة (١٤٧).

وكذلك كان عقبة بن الحجاج السلولى «١١٦هـ/ ١٧٤ عقبة بن الحجاج السلولى «١١٦هـ/ ٢٤٠ عام» «صاحب بأس ونجدة ونكاية للعدو وشدة وكان إذا أسر الأسير لم يقتله حيث يعرض عليه دين الإسلام ويقبح له عبادة الأصنام فيذكر أنه أسلم على يديه ألف رجل» (١٤٨) فكان لسياسة التسامح التي اتبعها عقبة طوال فترة ولايته والتي استمرت حوالي ست سنوات أكبر

الأثر في دخول هذا العدد الكبير من الأسرى في جنوب غالبا في الدين الإسلامي .

وعلى العموم امتدت مظاهر هذا التسامح فشملت المتلكات فلم يمس المسملون إلا ما كان يقع في أيديهم كغنيسة وتركوا أهل جنوب غاليا أحراراً ينظمون أمورهم على النحو الذي أرادوه ما داموا على الطاعة وظلوا يفصلون في قضاياهم وفقا للنظام القوطي لأن هذه المنطقة كانت من ممتلكات القوط، وظلت علاقة الناس بكنائسهم وقساوستهم على ما كانت عليمه وتركوا لهم حرية المذاهب الدينيمة ممثل الأرثوذكسسية والكاثوليكية دون تدخل ، بل ترك العرب للجماعات النصرانية نشاطها المدنى الذى كانت جارية عليه أيام القوط ولم يعرضوا أيضا لنظام البلديات الذي وجدوه في البلاد وتركت المدن كما كانت حرة تنظم أمورها كما بريد أهلها ما داموا تحت طاعة العرب(١٤٩)، وعلى الرغم من مبالغة بعض الروايات لمؤرخي فرنسا في تصوير المسلمين جفاة غرضهم القتل والنهب إلا أن رينو قد أوضح أمر هذه الحقيقة بقوله : «ليس من شك في أن المسلمين وجدوا من السكان بعض المقاومة ولكن المؤكد أن المسلمين لم يستعملوا هذا العنف في البلدان التي أعلنت خضوعها من تلقاء نفسها »(١٥٠). وأيضا أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام يقول: «إنه لم يسمع بأية وسيلة من الاضطهاد على الأقل في هذا العصر 18. Cu (101).

وعا يدل على مدى نجاح سياسة المسلمين المتسامحة مع أهل جنوب غاليا أنه لما جاء شارل لحصار نربونة وفشلت كل محاولاته للاستيلاء

عليها، اضطر إلى رفع الحصار والتقهقر إلى الشمال فقد وقف أهل غالة الجنوبية منه موقف العدو ولم يعينوه على ما طلب من إخراج المسلمين مما يدلنا على أن ما تذكره الروايات النصرانية عن مساوئهم في النواحي التي دخلوها إن هي إلا مبالغات قساوسة ومزاعم رهبان نصارى فأراد شارل الانتقام من أهل غالة ليعزى نفسه عن فشله أمام حصون نربونة فعسفهم عسفًا شديداً وخرب حصون بيزييه، وأجده ونيمة فقد لقيت هذه المدن الويلات على يد شارل شيئًا كثيرًا فهدمت أسوارها وأطلقت فيها النيران وفعل شارل مثل ذلك بمجلونة Magallona وكانت هذه المدينة زاهرة في عهد المسلمين ومن القواعد المهمة وميناءً كبيراً. وعاد إلى الشمال ومعه كثير من أسرى المسلمين وعدد من كبار الغاليين أخذهم معه كرهائن ليضمن بهم إرغام أهل نواحيهم على التخلي عن عون العرب وهذا أكبر دليل على أن أهل غالة الجنوبية كانوا يفضلون المسلمين على الفرنجة لأن الفرنجة كانوا إذا ذاك أجلافًا قساة بعيدين عن أصول الحضارة الرومانية القديمة وكان سكان جنوب غاليا يدينون بعقيدة واحدة بل إنهم يرون الأنفسهم أمالاً مشتركًا في التخلص منهم (١٥٢). وليس هناك أي وجه للمقارنة بينهم وبين المسلمين في نواحي الحكم والتنظيم الذي وصل في عهد الخلافة الأموية إلى حد منافسة الدول المعاصرة لها في ذلك الوقت مثل «البيزنطيين» وأن المسلمين كانوا يحترمون الدين المسيحي وأصحابه ولم تمتد يدهم بالأذي إلى أموال الناس فيسما دخلوه من البلاد إلا بقدر ما اضطرتهم إليهالضرورات العسكرية (١٥٣)، وهذا يفسر سر كراهية أهل غاليا الجنوبية للفرنجة. أما العرب الذين اشتركوا في فتح جنوب غالبا أو الذين هاجروا إليها بعد الفتح فقد انشتروا في القاعدة الرئيسية نربونة وفي غيرها من مدن إقليم سبتمانيا مثل قرقشونة وماجلون نما أدى إلى إنشاء القرى والرباطات العسكرية على طول نهر الرون وكان حوض الرون كله تحت سيادة المسلمين. وكانت لكل قبيلة خطة خاصة تبنى بها مساكنها، وبذلك تتحول المدينة إلى معسكر مسلح يتجمع فيه المقاتلون ليخرجوا في الغزوات والتوغل داخل ممتلكات الفرنجة ويبدو أنه سبكون من الطبيعي بعد استقرار القبائل العربية في سبتمانيا وغيرها من مدن جنوب غاليا أنهم التقوا بأهل هذه البلاد داخل أسوار هذه المدن واختلطوا بهم (١٥٤).

وكان من طبيعة العرب في المدن التي استقروا فيها - «القديم منها والجديد» - يحيون حياة الجند ويتفرغون للجهاد ومعنى هذا أن الحياة المدنية لم تقم على أكتاف هؤلاء الجند فقط وإنما قامت على أكتاف جماعات من الصناع والحرفيين والتجار وفدت على المدن وأقامت في ظواهرها تخدم الجند وتقضى حوائجهم واستلزم ذلك بناء المساجد والمعاهد والدور ثم بدأت القبائل العربية التي وفدت بعد ذلك تستقر خارج المدن وتتوغل في الحياة الريفية وقلك الأرض خاصة الأراضي التي آلت ملكيتها للدولة فاستقروا بها وأصبحوا ملاك أرض. ومن الطبيعي أن ينتج جيل يتكلم العربية في خلال الخمسين عامًا وهي الفترة التي استقر فيها العرب بجنوب غاليا ، لأن الهجرات العربية التي هاجرت بعد الفتح كانت من مختلف القبائل اليمنية والقيسية والبرير اشتركوا

بأعداد كبيرة في الجيوش الفاتحة لهذه المنطقة، وأن أهلها من الغاليين أو القوط أو اليهود، اختلطوا بالمسلمين فتعلموا لغتهم وأسلوبهم في الحياة (١٥٥١) إذ يتطاحن شعبان غريبان بدافع من طبيعة الأشياء، في تبادل المنتصرون والمنهزمون الأفكار الجديدة والعادات والأخلاق واللغات والآداب لذلك كان يجب أن ينتج عن ذلك حياة داخلية نشيطة داخل هذه المدن في جنوب غاليا وأن تظهر من الأجيال الأولى منهم المولدين الذين جاءوا من آباء عرب مسلمين وأمهات مسيحيات الذين ستكلمون اللغة العربية وأجادوا اللغات اللاتينية والقوطية.

فقد كان العرب لايحلون في ناحية من نواحي جنوب غالة حتى تتصل العلاقات بينهم وبين من حولهم من أهل البلاد خاصة وأن العرب كانوا يعاهدونهم ويرتبطون معهم بأواصر القربي والمصاهرة. ولو طال الزمان بالعرب في جنوب غالبا لتغيرت صورة أوربا الغربية وقد قال إدوارد جيبون «وامتد خط الظفر مدى ألف ميل من صخرة طارق إلى ضفاف اللوار .. وقد كان اقتحام هذه المسافة يحمل العرب إلى حدود بولونيا وربي اسكتلندا. فليس الراين بأمنع من النيل أو الفرات ، ولعل أسطولاً عربيًا كان يصل إلى مصب التيميز دون معركة بحرية ، بل ربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهد اكسفورد ، وربما كانت منابرها تؤيد لمحمد عليه صدق الوحي والرسالة» (١٥٦).

وهكذا كانت سياسة التسامح الدينى هى أعظم وسيلة إلى الإسلام بل كانت أبلغ وأكثر فاعلية من المعارك والقتال وقد اعترف المستشرقون كما رأينا – بأن العرب لم يرغموا أحداً على الدخول فى دينهم فى هذه البلاد بل احترموا عقائدهم وممتلكاتهم.

## الأوضاع الاقتصادية :

الأحوال الاقتصادية دائما هي التفسير الحقيقي لما يعانيه أي مجتمع من الأزمات التي تهدد كيانه وتقلل من فرصه في الصمود أمام أي تهديد يأتيه من الخارج ولم تكن أحوال جنوب غاليا أقل سوءً من أحوالها السياسية، بل فيها التفسير الصحيح لما كان من انهيار سريع للمجتمع القوطي زمن الفتح العربي، فقد كان المجتمع في السنوات السابقة على الفتح يفتقد عناصر التوازن الاقتصادي التي هي أساس أي استقرار وطمأنينة فقد كانت أغلب الأراضي في أيدي قلة من الناس، في أيدي الارستقراطية والإقطاعية التي تحالفت مع القوط لكي تحتفظ أيدي الارستقراطية من امتيازاتها وكان رجال الدين بدورهم علكون معظم الأراضي الخصبة من المتيازاتها وكان رجال الدين بدورهم علكون معظم المؤرخ Pfister «كانت الكنائس تأخذ ولاتعطي وكانت هذه المنح متعددة الأشكال ثروة عقارية أو إعفاء من المكوس بل أعطى لرجال الدين حق فرض الضرائب وكانت تهدد بالحرمان لكل من يتخلف عن الدفع» (100).

ولم يشهد المجتمع فى جنوب غالبا فى مستهل القرن الثامن الميلادى طبقة وسطى قوية مستقرة تكون قوام أى استقرار اقتصادى، فقد كانت هناك طبقة وسطى تتسشل فى الأحرار من من أهل المدن والتجار وأصحاب المزارع الصغيرة ولكنها كانت قليلة العدد تعيش تحت رحمة الأقوياء، وكان هؤلاء الأحرار إما من الفرنجة الفاتحين أو الشعب المقهور الجلورومان وكان لكل منهم قانونه وشريعته وعرفت هذه الطبقة بالدرومان أحرار لكنهم مرتبطون بالأرض لايغادرونها إلا بموافقة

الملاك وإذا استطاعوا دفع ما عليهم من أموال لايطردون من الأرض فهم حالة وسط بين الحرية والرق (١٥٩).

وكانت الغالبية من الناس إما فلاحين يرتبطون بالأرض ويباعون معها أو عبيداً يعملون في ظروف صعبة ، فكان الأغنياء يقتنون العبيد بالآلاف ويعاملونهم معاملة جافة وأحيانا يفرض عليهم دفع الضرائب والرجل الحر إذا عجز عن دفع ديونه أو الضرائب المستحقة عليه يعاد عبداً (١٦٠)، لذلك يئس هؤلاء العبيد وباتوا يترقبون ساعة الخلاص، فالاضطرابات التي شهدتها أرض غاليا منذ غارات الجرمان كانت كفيلة بالقضاء على أي استقرار اقتصادي إن وجد، فقد قضت الفتن التي اجتاحت البلاد في هذه الفترة غلى أية طمأنينة اقتصادية ، وانهارت فيها قواعد المجتمع الروماني القديم التي ظلت توجه الحياة الاقتصادية قرونًا عديدة فقضت عليها هذه الهجرات الجرمانية يقول المؤرخ(Joseph) ص (Callaghan) « في القسرون الأخسيسرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية انحطت التجارة والصناعة في غرب أوربا وساعدت غارات الجرمان على هذا الانحطاط» لذلك لم يستطع الضعفاء والفقراء الاعتماد على حماية الدولة الميروفنجية لهم فالتمسوا الحماية عند النبلاء وأصبحوا موالي لهم والتفوا حولهم سواء كانوا من رجال الملك أو من الدوقيات والكونتات ورجال القصر» (١٦٢) وهذا يفسر الأحوال الاقتصادية السائدة في جنوب غاليا عند بداية الفتح كانت الأوضاع فيها متردية فليست هناك حكومة مركزية مسئولة عن تنظيم الحياة الاقتصادية بها، وإنما الأفراد يلتفون حول الأقوى والأغنى حتى يضمنوا معيشة آمنة ، ويبدو أن هذه الانقسامات السياسية وهذا الوضع الاقتصادى السائد فى جنوب غاليا استفاد منه العرب، فقد تعاون أهل البلاد معهم (١٦٣) لذلك ضمنوا النصر.

فالواقع التاريخي كان يشهد للفتوحات العربية أنها لم تكن فتحًا عسكريًا فحسب، بل كانت فتحًا دينيًا ولغويًا وثقافيًا تتغير مع أوضاع البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لأن العرب كانت لهم سياسة واحدة متبعة في تطبيق أحكام الإسلام في المجال الاقتصادي وهي تخفيف عبء الضرائب إلى أبعد الحدود عن الطبقات الفقيرة المستضعفة على أن تتحمل الطبقات الغنية أكبر عبء ممكن وضح ذلك في فرض الجزية (١٦٤) وهي أبرز الالتزامات التي فرضها الفاتحون المسلمون على المعاهدين من سكان جنوب غاليا النصاري، فلم تزد هذه الجزية على دينارين ولم يقل مقدارها عن ١٢ درهمًا، وكان تتراوح قلة أو كثرة حسب مقدرة الشخص رجال الدين والنساء والأطفال والمقعدين والمساكين والمرضى، وفي كثير من الأحوال كان مقدار الجزية يجبي على اثني عشر قسطًا بمعني أن رقيق من الأحوال كان يدفع درهمًا في الشهر (١٦٥).

أما عن الخراج وملكية الأرض فهى مقابل الانتفاع بها وحيازتها فقد لوحظ أن الأرض كانت على نوعين: النوع الأول: الأراضى التي استولت عليها الدولة أرض الكنيسة أو التي تركها أصحابها وفروا من البلاد، هذه الأرض كانت نظريًا ملكًا للدولة (١٦١١)، ولكن الدولة لم تكن تحتفظ إلا بخمسها فقط والباقي توزعه على الجند سواء من العرب أو البربر

وكان معظمهم من المتطوعين الذين لم تفرض لهم أعطيات من الدولة وإنا كانوا يستولون على ما يقع فى أيديهم من الغنائم وكانت تكفيهم عمامًا فلم يفكروا فى مطالبة الدولة بأعطيات (١٦٧) وكان الولاة لايطالبونهم بهذه الأموال فى كثير من الأحيان تشجيعًا لهم على مواصلة الجهاد والاستقرار بجنوب غاليا.

أما الجند الرسمى للدولة فكانوا أقلية (١٦٨) وهؤلاء كان يفرض لهم من الدولة العطاء ولعيالهم مع إعطائهم الحق فى الحصول أيضا على الغنائم الوفيرة أثناء الفتوح فى غاليا (١٦٩).

ولم يكن المهاجرون من العرب (۱۷۰) والبربر في الحقيقة يحتفظون علكية الأرض إلا اسميًا ، فقد تركوها لفلاحيها الأصليين من الغال الرومان أو القوط نظير شطر من المحصول لايتجاوز الثلثين في بعض الأحيان أو الثلاثة أخماس في بعض الأحيان الأخرى حسب حالة الأرض، وكان هذا النظام يعرف بنظام المشاركة في المحصول وقد أدخله العرب إلى إسبانيا وجنوب فسرنسا مقتبسين هذا النظام من الدولة البيزنطية (۱۷۱۱)، وكان هذا هو الأسلوب الوحيد في استغلال هذه الإقطاعات الواسعة ، كما وزعت الأرض على أهل البلاد الغاليين الذين أسلموا وكانوا يؤدون (۱۷۲۱) عنها الخراج . أما النوع الثانى: فهي الأراضي التي تركت لأصحابها الأصليين وهي غالبية الأرض وهم الذين لم ينتزع منهم الأرض وفقًا للعهود والمواثيق التي قت بين المسلمين وأهل البلاد من الغاليين أو القوط وكان هؤلاء الملاك يؤدن عنها الخراج الذي كان يتوقف على قدرة الأرض على الإنتاج ولم يكن يتجاوز عشر

المحصول وكان الخراج يفرض بالتساوي على من يحوز الأرض مهما كان دينه أو لونه يتساوي في ذلك المسلم والذمي ومثال على ذلك عندما أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك «أن يحمل الناس على طريق الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق وأن يخمس ما غلب عليه من أرضها وعتادها (١٧٣) - فكأن العرب قد قاموا بتحرير جمهور الزراع من الإقطاعية القديمة وتملكوا الأرض وأصبح لهم حق التصرف فيها بنقل الحيازة عن طريق البيع والشراء وكان هذا في الحياة الاقتصادية انقلابًا بعيد المدى فقضى على الإقطاعية وتحررت الطبقة الوسطى وارتفع شأن الطبقة المعدومة مما أدى إلى التعاون الوثيق بين أهل جنوب غالبا والمسلمين (١٧٤) والدليل على ذلك أن رينو قد ذكر أن أهل جنوب غاليا قد التفوا حول عنبسة لتسامحه وإعادته الحق إلى أصحابه (١٧٥). وأن عبد الرحمن الغافقي رد إلى النصاري كنائسهم وأملاكهم المغصوبة (١٧٦١)، وعدل نظام الضرائب وفرضها على الجميع بالعدل والمساواة (١٧٦).

أما بالنسبة للتجارة فقد شهدت تغيراً ملحوظاً في ظل الحكم الإسلامي في إقليم سبتمانيا والبروفانس وأصبحت مدنها مثل نربونة وقرقشونة وماجلون ومارسيليا من أهم الموانئ ولعبوا دوراً مهماً في عودة النشاط التجاري ما بين الشرق والغرب يقول Lavisse : «إن الاتصالات مع الشرق لم تتوقف إطلاقًا بسبب الفتوح العربية بل غت هذه التجارة» (۱۷۷).

فقد طبق الولاة المسلمون في جنوب غالبا سياسة الدولة الأموية في الاهتمام بالتجارة وعملوا على توفير سبل الأمن والإشراف على طرق التجارة الداخلية والاهتمام بتخفيف الضرائب على التجارة الداخلية والخارجية وفرضت ضريبة واحدة هي ضريبة العشور (١٧٨) مما أدى إلى انتعاش اقتصادي فاستمرت حركة التجارة بين الأندلس وجنوب فرنسا وسلكت الطرق البرية التي اخترقت جبال البرنيب عن طريق المدخل المعروف بالأبواب الذي يدخل منه من الأندلس إلى بلاد الإفرنج وذلك من خلال ممر بيربنيان الذي كان في كشير من الأحيان تخرج منه القوافل التجارية وتلتقي بموانئ جنوب فرنسا، إذا كانت برية (١٧٩١) ، أما إن كانت بحرية فتصل السفن الآتية من الأندلس أو من المغرب حيث تفرغ الشحن التجارية عوانئ نربونة أو مارسيليا (١٨٠)، وكانت تصل البهما السلع الشرقية مثل التوابل وورق البردى وزيت الزيتون وهذا الزيت كان سكان غرب أوربا يطهون به طعامهم ويستعملونه للمصابيح في البيوت والكنائس لذلك كانوا يستوردون منه مقادير ضخمة من بلاد المغرب خاصة (١٨١)- وكانت مدينة نربونة أكبر هذه الأسواق لجلب الرقيق والفراء الذي كان يجلب إليها من بلاد الروس وكان اليهود يقومون بهذه التجارة (١٨٢). أيضا كانت مدينة نيم أنشط هذه المدن ولكن مدينة أرل كانت أعظم سوق لمنتجات الشرق الأدنى وكانت هذه المتاجر تنزلها السفن عند مرسيليا ونربونة ثم توزع داخل بلاد الغال وأوروبا (\*). وقد لعب نهر الرون دوراً هامًا في هذه التجارة الداخلية لأنه كان همزة الوصل ما بين شمال فرنسا وجنوبها وشرقها وغربها مما يوضح لنا أهمية هذه

المنطقة الحيوية للمسلمين، ومحاولة الفرنجة السيطرة على حوض الرون بأية وسيلة. ويصف ابن حوقل الطريق الذى يخرج من الأندلس حتى يصل إلى نربونة فيقول «وهناك طريق يخرج من الجنوب من الجزيرة الخضراء إلى مالقة ثم إلى قرطاجنة ثم لقنت إلى دانية ثم ينعطف من دانية إلى الشرق الأندلس إلى حصن قلبرة إلى بلنسية ثم إلى طركونة إلى برشلونة إلى أربونة على البحر الرومي وهو المتوسط» (١٨٣).

وكانت مدينة جيرونة Gerona التي تقع في أقصى الشمال الشرقى لأسبانيا تلعب دوراً مهماً في هذه التجارة . فإلى جانب أنها كانت مركزاً مهماً لإمداد نربونة بما كانت تحتاجه من إمداد عسكرى إلا أنها كانت ثغراً تجاريًا هامًا تصل إليه القوافل التجارية البرية القادمة من الأندلس ثم تحمل على السفن وتخرج منها حتى تصل إلى موانئ جنوب غالة في نربونة أو ماجلون (١٨٥) ومارسيليا . وكانت هذه الموانئ تصدر القمح وكلاب الصيد ومنتجات الفريزيين التي كانت مطلوبة في أسواق الشرق\*.

وقد شارك المسلمون من أهل المغرب ومن بلاد الشام وكذلك اليهود في إنعاش هذه التجارة ونقل هذه البضائع التي تأتى من الشرق وتذهب إلى المغرب أو إلى الأندلس (١٨٦) لذلك فشلت الدولة البيزنطية في حربها الاقتصادية التي كانت قد شنتها على الدولة الأموية في ذلك الوقت والتي قد قرضت حصاراً اقتصادياً في شرق البحر المتوسط حتى تعوق حركة التجارة أمام السفن الإسلامية ، وقد أتاح فتح المغرب والأندلس وجنوب غاليا فرصة انتعاش التجارة الأموية في غرب البحر المتوسط.

ومما ساعد على زيادة هذا النشاط التجارى أن المدن الإيطالية مثل البندقية وجنوة بدأت تتصل بموانئ جنوب غاليا وشاركت في نقل تجارة الشرق إلى الغرب والعكس (١٨٧)، وفي هذا رد على المؤرخ بيرين الذي رأى في هذه الفتوحات الإسلامية التي وصلت إلى الأندلس وجنوب غالبا أنها قطعت طرق التجارة العالمية وقضت على الصناعة (١٨٨١) ويعلق المؤرخ كالاهان على ذلك بقوله «ظلت الصلات الاقتصدية قائمة بين أسبانيا وفرنسا من جهة وبين شرق البحر المتوسط من جهة أخرى وأن المؤرخ البلجيكي هنرى بيرين الذي يرى أن الفتوح الإسلامية كانت السبب الرئيسي في تدهور التجارة في غرب أوربا وقطعت طرق التجارة وقضت على الصناعة وحطمت إلمدن، وأقصت طبقة التجار وأدى ذلك الى اختفاء النقود كوسيلة للتبادل التجارى، وقليل من المؤرخين يقبل نظرية بيرين في جملتها » (١٨٩١).

وقد استمرت حركة النقل والتجارة في ذلك الوقت أى منذ سنة الم حتى ١٣٥هـ - ٧٠٠ / ٢٥٢م» - على الرغم من القيود الوقتية التي كانت قد فرضتها الدولة البيزنطية على التجارة العالمية - في تدفقها عبر البحر المتوسط بين الشرق والغرب واستمر تدفق التجار السوريين والمشارقة عمومًا ببضائعهم على الأندلس وبلاد الغال وإيطاليا وشمال إفريقية بل إنهم توغلوا أكثر من ذى قبل داخل بلاد غرب أوربا خلال القرن السابع الميلادي وبداية الثامن الميلادي مما أدى إلى رخاء معظم البلاد التي تطل على ساحل البحر المتوسط (١٩٠٠).

ومما ساعد على انتعاش الوضع الاقتصادي في جنوب غالة أن العرب عند بداية فتحهم لهذه البلاد استخدموا العملة السائدة في غالبا وهي الصولدي الروماني ، فقد كانت العملة المتداولة هي العملة الميروفنجية التي كانت واسعة الانتشار (١٩١١)، فقد دأب الملوك الميروفنج على تقليد العملة الرومانية لفترة طويلة وقد ظلت هذه العملة قوية حتى بداية القرن السابع الميلادي (١٩٢١) وعندما دب الضعف إلى هؤلاء الملوك وانتشرت الفوضى السياسية والإدارية فكان من الطبيعي أن يؤثر هذا على الناحية الاقتصادية فأصاب العملة بالضعف والانهيار، مما دعا بين الثاني الي إلغاء العملة الميروفنجية الذهبية وأمر بسك عملات فضية (١٩٣١) وهي العملات اللازمة للتعامل المحلى بصفة خاصة، أما العملة الذهبية التي كانت متداولة فقد قل سكها، وطرأ عليها التغيير طبقًا للأوضاع الاقتصادية في بلاد الغال جميعًا فقد قل وزنها وقيمتها وأصبحت على شكل مثلث والتي يعادل الواحد منها ثلث صولدي روماني، ووصل الأمر في معظم الأحيان ، إلى أن تسك هذه العملة من الفضة وعليها طبقة أو طلاء بسيط من الذهب (١٩٤) مما يدل على مدى الانهيار الاقتصادي الذي أصاب البلاد قبل قدوم المسلمين، فلما وصلوا إلى جنوب غالة استخدموا هذه العملة وكانوا يدفعون ثمن السلع بها احترامًا للأوضاع الاقتصادية في البلاد وتسامحًا منهم في المعاملة- وإلى جانب هذه العملة الميروفنجية وصلت العملة البرونزية أو النحاسية التي كان قد سكها موسى بن نصير عند فتحه الأندلس بعد دخوله إلى طليطة فهذه العملة كان عليها نقوش لاتينية تحمل عبارة التوحيد (١٩٥) لأن الدولة الأموية فى ذلك الوقت كانت قد سمحت لحكام الأقاليم بضرب نقود تحاسية أو برونزية وفقًا لاحتياجات الولايات باعتبارها نقودًا مساعدة (١٩٦١)، وذلك ما ساعد على إسقاط الحواجز والقيود على حركة التجارة بين إسبانيا وجنوب غالية.

وكان من الطبيعى بعد استقرار الفتوحات في المغرب والأندلس وجنوب غالة أن تصل العملة الذهبية – أى الدينار الإسلامي إلى هذه الأسواق وأصبح هذا الدينار الذهبي موثوقا فيه لنقاوته وثبات وزنه وحل محل الدينار البيزنطي – منذ أن سك الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان هذا الدينار سنة ٤٧ه / ١٩٣٦م وأصبح عملة رسمية متداولة في جميع الولايات التابعة للخلافة الأموية (١٩٧١) فوحدة العملة المتداولة تساعد على ازدهار الأحوال الاقتصادية وازدياد نشاط التجارة الداخلية والخارجية فتوطدت الصلات الاقتصادية بين الأقطار الإسلامية في ظل الخلافة الأموية والتي لعبت دوراً حيوباً في التجارة العالمية في البحر المتوسط ونافست البيزنطيين في هذه التجارة، يقول Lavisse هيه كمية النقود التجاري لمدن بروفانس وسبتمانيا كانت تتحكم فيه كمية النقود الإيطالية أو العربية المتداولة» (١٩٨١).

ويبدر أن الانتعاش الاقتصادى الذى شهده جنوب غالة من العوامل التى حفزت شارل واللومبارديين فى محاولة القبض على ناصية هذه التجارة المزدهرة بعد عودة النشاط إلى مدن الجنوب بعد أن دبت الحياة فيها مرة ثانية فى كل من نربونة ومارسيليا وماجلون وهذه المراكز التى كان لها دور فعال فى إنعاش التجارة داخل بلاد الغال طوال القرن

السادس وبداية السابع الميلادى كما ذكرت من قبل، وكان للفرنجة إطلالة على البحر المتوسط فكانت تصل إليهم تجارة الشرق، ولعل هذا الأصر يفسر مدى انزعاج الفرنج فأسرعوا إلى القضاء على العرب في جنوب غالة ليعيدوا سيطرتهم على هذه الموانئ الهامة ويتصلوا بعالم البحر المتوسط ثانية بعد أن شاع الاستقرار والطمأنينة بها في ظل الحكم الإسلامي.

ونتيجة لما سبق رأينا أن سيادة الإسلام فيما وراء جبال ألبرتات قد انهارت بعد أن استمرت هنالك زهاء نصف قرن وعادت قوى النصرانية فاحتشدت وراء تلك الجبال تتربص بالإسلام فى الأندلس، وأصبح الفرنجة بعد انتزاعهم النصر من العرب حجر عثرة فى سبيل أى زحف عربى فى هذه الجهات. فانحسر التيار الإسلامي إلى خلف ألبرتات ولما جاء عبد الرحمن الداخل كان قد تأخر زمانه.

فقد وطد الفرنجة أقدامهم فى فرنسا وظهرت الإمارات النصرانية خلف وأمام هذه الجبال وأمنت ظهرها واستداروا جميعًا نحو الجنوب الجنوب لانقسام العرب وانشغال عبد الرحمن بتوطيد ملكه . وكان وجود المسلمين فى جنوب فرنسا بمشابة الشرارة الأولى فى اندلاع الحروب الصليبية والتى ستظهر بصورة واضحة فيما بعد بعدة قرون .

وختامًا لعلنا نستشف أن الانقسام العربي كان دائما مبعثًا للكوارث والمحن وذلك منذ أمد بعيد.

## الهوامش

- ۱- ياقوت الحموى: معجم البلدان ج۱ ، ص ۳۵۰ ، ويضيف الحميرى: «أربونة مدينة هي آخر ما كانت بأيدى المسلمين من مدن الأندلس وثغورها مما يلى للاد الفرنحة »: الروض المعطار ص ۲٤ .
- ٢- عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ٢٩، ص١٣٠، ١٣٠، وعبد
   الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي، ص١٧٨، ١٧٩، ٢٠٤.
- ۳- البكرى: جغرافية الأندلس وأوربا تحقيق عبد الرحمن الحجى ص٥٩، ٩٦،
   وياقوت الحموى: معجم البلدان ج١ ص٠٥٠، المقرى: نفح الطيب ص١٢٨.
- ٤- البكري : جغرافية الأندلس وأوربا ، تحقيق عبد الرحمن الحجي ص٠٦-٦٦ .
- ٥- ويقول البكرى: «وجبل ألبرت وهو الحاجز بين بلاد الإسلام ويلد غاليش ومبتدؤه من البحر القبلى المتوسط المجاور طرطوشه، ومُنتَهاه إلى البحر الغربى بين الأشبُونه وجليقية ». كان العرب يسمون جبل ألبورتات ألبيرانه وكلمة البورتات مشتقة من الكلمة اللاتينية Portus وبالأسبانى Puetro البكرى: ص٨٥، والحميرى: الروض المعطار، ص٣٣، ٢٤، وياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٣٥، وعبد الواحد المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص٢٩٠.
- ٣- المقرى: نفع الطيب ج١ ص١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، وعبد الرحمن الحبجى: التاريخ الأندلسي ص٩٦، ١٧٨، ١٧٩، رينو: الفتوحات الإسلامية في فرنسا، وإيطاليا وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادي ص١٠١ شكيب رسلان: تاريخ غزوات العرب ص١١٧،

٧- المقرى: نفح الطيب ج١ ص١٣٠، ١٣١، والبكرى: جغرافية الأندلس وأوربا ص١٦، وعبد الرحمن الحجى: التاريخ الأندلسي ص٩٦، عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص٩٦، وشكيب أرسلان: تاريخ عزوات العرب ص١١٨.

۸- رينو: الفتوحات الإسلامية ص٤٦، عبد الرحمن الحجى، التاريخ الأندلسى ص٨٧، وإبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا وإيطاليا ص٦٦ مستخرج من حوليات كلية الآداب- جامعة القاهرة المجلد الثالث والعشرون ج٢ ديسمبر ١٩٦١م.

٩- رينو: الفتوحات الإسلامية ص٤٦ .

١- بلاد غالبا أو «الأرض الكبيرة» وصفها البكرى فقال «أنها في وسط الإقليم الخامس وهواؤها غليظ لشدة بردها ومصيفها معتدل وهر بلد كثير الفاكهة غزير الأنهار منبعثة من ذوب الثلج ومداننه متقنة الأسوار محكمة البناء وآخر حدودها بحر الشام وحده آخر البحر المحيط، البحر الشامى بتبليها والبحر المحيط بجوفيها ، ويتصل ببلاد رومة أيضا من ناحية الجوف بلاد الصقالبة بينهما شعراء ملتفة مسيرة الأيام الكثيرة ، ويتصل بالشرق أيضا بالصقالبة ويتصل بالغرب بالبشكنس ويتصل أبضا ببلاد بيوره «بلاد نافار أو نيرة» - وتتمادى إفرنجة في الطول والعرض مسيرة شهرين مع غيرها من القبائل ، ويحجز بين بلاد إفرنجة وبلد الصقالبة في الجوف والشرق الجبل المعترض بين البحرين فيتمادى بلد الإفرنج مع ساحل البحر القبلي المعترض بالبحرين فيتمادى بلد الإفرنج مع ساحل البحر القبلي في الجوف إلى البحر المحيط ويتصل بالصقالبة بلاد المجوس المعروفين المارئ بالبنتليش » البكرى: جغرافية الأندلس وأوربا ص٢٤٧ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ،

والحميرى : الروض ص٠٥ ، وعبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص٢٩ .

۱۱- وفي بلاد غاليا انقسمت السلطة بها بين ثلاث دول جرمانية ناشئة أولها: «دولة القوط الغربيين في منطقة الحدود بين غالة وإسبانيا وهي المنطقة المعروفة باسم سبتمانيا أو منطقة المدن السبعة وذلك بعد أن طردهم الفرنجة من أكريتانيا . والدولة الثانية هي دولة البرجنديين في حوض الرون ومنطقة سافوي، أقام البرجنديون دولتهم في جنوب غالة منذ أواخر القرن الخامس الميلادي وذلك بعد أن قضى عليهم الهون Huns وعلى دولتهم الأولى في قرميز (Worms) وماينز (Mayence) وسبير (Speyer) وكان ملك البرجنديين المشهور في نهاية ذلك القرن هر جند وباد (Gundobad) والدولة الشالشة التي سادت في غالية هي دولة الفرنجة (Franks) أعظم نمالك الجرمان على الإطلاق ومؤسس هذه الدولة كلوفس»، البكري: جغرافية الأندلس وأوربا ص٧٥١ ، ١٢٨ ، ١٤١ ، ود. إبراهيم طِرخان: المسلمون في فرنسا وإيطاليا ص٨٥ ، كريستوفر دوسن : تكوين أوربا ص٧١ ،

Pirenne: Mohammed and Charlemagne p. 142, 143.

۱۲- فيشر: تاريخ أوربا ص١٥، ١٦، د. سعيد عاشور: أوربا في العصور الوسطى ج١، ص٧٥، ٢٩، ٨٤ الباز العريني: تاريخ أوربا ص٨١، ٨٢، ٨٣.

۱۳- فیشر: تاریخ أوربا ص۱۷، ۳۱، ۷۱، ۷۲، الباز العرینی: تاریخ أوربا ص۱۹، وسعید عاشور: العصور الوسطی ج۱، ص۹۵.

١٤- وليم لانجر : موسوعة تاريخ العالم ج٢ ص٣٩٨ ، فيشر : تاريخ أوربا
 ص١٧ ، وص٣١ كريستوفر دوسن: تكوين أوربا ص١١٥، ١١٦، ١١٧ .

۱۵- فیشر: تاریخ أوربا ص۱۷، ۲۴، ود. سعید عاشور: أوربا العصور الوسطی ج۱ ص۱۹، ۹۳، ود. إبراهیم طرخان: المسلمون فی فرنسا و إیطالیا ص۸۵، د. أحمد إبراهیم الشعراوی: دراسات فی تاریخ إسبانیا فی العصور الوسطی ج۱ ص۱۶، ۲۱، ۲۱،

۱۹ - يقول د. سعيد «إن حركة الفرنجة اختلفت كثيراً في طابعها عن الحركات التي قامت بها بقية الشعوب الجرمانية لأنها كانت حركة ترسعية أكثر منها هجرة تتصف بطابع الغزو .. وذلك لأن بقية الشعوب الجرمانية كالقوط والرندال والبرجندين تخلت عن مراكزها الأولى ومراطنها الأصلية وأخذت تجوس خلال الأقاليم الأوربية عدة سنوات حتى استقر كل منها وسط جزء من المحيط اللاتيني الغربي بعيدا عن موطنها الأول أما الفرنجة فأنهم لم يهاجروا ولم يتركوا موطنهم الأول عند الراين الأدنى وإنما أخذوا ينتشرون منه ويضيفون إليه إقليما بعد آخر دون أن يتخلوا عن مركزهم الأساسي أو يقطعوا صلتهم به وقد ترتب على ذلك احتفاظ الفرنجة بأصولهم وحضارتهم وحيويتهم الجرمانية في الوقت الذي ذابت بقية الشعوب الجرمانية في المحيط اللاتيني الذي استقرت وسطه بعد أن قطعت صلتها بمواطنها الأولى» د. سعيد عاشور: أوربا في العصور الوسطى ج١ ص٩٦ ، ٩٢ ، وانظر أيضا كرستوفر دوسن: تكوين أوربا ص١١١ . الباز العربني: أوربا

۱۷ - يقول البكرى: «وأول ملوكهم قلودية وهو أول من تنصر وكان مجوسيًا ، نصرته امرأته واسمها غُرطلة .. » جغرافية الأندلس وأوربا ص ١٤١ ، وقد تزوج كلوفيس من إحدى أميرات البيت

البرجندى وتدعى كلوتيلدا الكاثوليكية مما كان له أثر كبير فى اعتناق زوجها ورعاياه المسيحية على المذهب الكاثوليكي مما أدى إلى تحطم ما كان يفصل بين الجرمان والرومان من حاجز ديني - إبراهيم طرخان: المسلمون فى فرنسا وإيطاليا ص٥٨ - كريستوفر دوسن: تكوين أوربا ص٥١٠، ١١٦ وليم لاتجر: موسوعة العالم ح٢ ص٤٠٠ . الباز العريني: أوربا ص٢٥١ .

۱۸- وباعتناق الفرنجة المذهب الكاثوليكي نعموا برضا الكنيسة الكاثوليكية وتجنبوا بذلك جميع العقبات التي تعثر فيها القوط الشرقيون واللومبارديون أصحاب الأريوسية في إيطاليا والقوط الغربيون- وهم كذلك أريوسيون- أثناء مقامهم حول تولوز بالجنوب الغربي من فرنسا وأثناء حكمهم إسبانيا قبل أن يتحولوا إلى الكاثوليكية- لذلك وقفت الكنيسة الكاثوليكية من الفرنجة موقف الحليف الصديق ولأن الملوك الميروفنجيين الأواثل اعتبروا أنفسهم- برغم أصلهم الجرماني- ولاة ونوابًا عن الإمبراطورية البيزنطية فيسما تحت أيديهم من البلاد بغرب أوربا، فتقبلوا ما أنعم بد الأباطرة البيزنطيون عليهم من ألقاب ووظائف فخرية واستخدموا النقرد الرومانية القديمة: لذلك اعتبرتهم الدولة البيزنطية كقوة حربية تابعة لها وإن الفرنجة أحبوا محاكاة الرومان في التوسع والفتح - فيشر: تاريخ أوربا ص.٧، الموسطى ج١ ص٨١، الهاز العريني: أوربا ص٢٥١.

Christian Pfiester: Gaul under the Merovingion Franks, p. 147.

۱۹ کریستوفر دوسن: تکوین أوربا ص۱۰۹، الباز العرینی: أوربا العصور الوسطی الوسطی: ص۱۲۰، ۱۲۱، ود. سعید عاشور: أوربا العصور الوسطی ج۱ ص۱۰۰،

- ٢- وليم لانجر: موسوعة تاريخ العالم ج٢ ص٤٠٤ ، ٥٠٤ ، ود. سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى ج١ ص٠٠١ .

٢١- المجنديون جاءوا أصلا من إقليم الأودر- الفستولا، تتبعوا نهر الماين حتى بلغوا نهر الراين ثم دخلوا غاليا بزعامة ملكهم جنديكار واستقر بهم المقام نهائيا باعتبارهم حلفاء للإمبراطورية الرومانية في برجنديا العلما (أي الأراضى التي تقع فيها فينا، بيزانسون، جنيف ، أوترن وماسون- وقد استغل البرجنديون فرصة اشتراكهم مع الرومان والقوط الغربيين ضد الهون في موقعة تعرف بشالون سنة ٤٥١م وأخذوا يترسعون سلميًا حتى انتشروا سنة ٤٦٨ء في جميع الجهات الواقعة بين جبال الألب والرون ولم بحل دون وصولهم إلى شاطئ البحر المتوسط سوى غزو أيورك ملك القوط الغربيين لاقليم بروفانس ، فلم يكد ينتصف القرن الخامس حتى كانت الامبراطورية الرومانية في الغرب قد مزقت إربا بضياع معظم أجزائها فالوندال انتزعوا ولابة إفريقية واحتل القرط الغربيون المنطقة الممتدة من نهر اللوارحتي مضيق جبل طارق، ومملكة البرجنديين في وادى الرون ووادى الساؤون، ودولة الفرنحة على الميز والموزل والراين الأدنى، وأخيراً تأتى صغرى هذه المماليك الرومانية وهي مملكة السويفي في الجهات المعروفة حاليا باسم البرتغال وغاليسيا عملكة أودواكر- زعيم بعض جموع الجرمان - في إيطاليا- ويعد ازدياد قوة الفرنج وترسعهم استطاعوا أن يضموا برجنديا إلى متلكاتهم وامتدت مع نوستريا تحت زعامة ملك واحد » وليم النجر: موسوعة تاريخ العالم ج٢ ص٣٩٨ ، ٤٤ ، سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ج١ ص٩٢، ٩٣، ٥٥، والباز العريني: ص١٢١، ١٢٢، ١٢٣.

٢٢ - وليم لانجر: موسوعة العالم ج٢ ص٤٠٥.

Lavisse: Histoire de France, p. 163. vol. I.

٢٣ - الباز العريني : تاريخ أوربا ص١٢٥ .

Lavisse: Ibid, p. 258.

٢٤- شكيب أرسلان: غزوات العرب ص٥٠. ورينو: الفتوحات الإسلامية ص٢٤، وإلباز العريني: تاريخ أوربا ص١٢٥، وإبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا وإيطاليا ص٦٢.

: The western Caliphete, Camb. Med. Hist. vol. Rafael J Altamira II - chap- IV- p. 128.

Lavisse: Ibid, p. 258.

القديمة أو بسكونى «بلاد البشكنس» وهى Vacconia أو (Basques) القديمة وقد كانت تشمل الرقعة الممتدة فى غرب البرنية بحذاء الشاطئ إلى شرق الاشتورياس وكانت أهم أجزائها فى ذلك العصر ولاية نافار التى يسميها العرب أحيانا نبرة «النابار» وربما أطلقوا هذا الاسم على البلاد الراقعة وراء البيرانه إلى جهة غاليا ، لأن أصل الأهالي واحد سواء فى السفح الجنوبي أو السفح الشمالي من البرانة أى جُبل ألبرتات - وكانت غسقونيا إمارة مستقلة يحكمها زعيم أو أمير قوطى وتشمل من مقاطعات إسبانيا الحديثة (بناطار وبسكايه (Vizacya) وكانت نافار أو نابارا تقع شرق مملكة ليون محاذية لجبال ألبرت (Pyrenees) التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا » البكرى : جغرافية الأندلس وأوربا ص٧٩ ، شكيب أرسلان: غزوات العرب ١١٨ ، ١١٩ .

Lavisse: Ibid, p. 258.

\* كسرسستسوفسر دون: تكوين أوربا ، ص ٢٦٠، ٢٦١، البساز العسريني : أوربا ، ص ٢٥٢ - ص ٢٥٣ . وشكيب أرسسلان : غـزوات العـرب ص٦٤ ، ٦٥ إبراهيم طرخـان : المسلمـون ص٦٢، ٦٣ .

۲۷- رينو: الفتوحات الإسلامية ص٤٦- شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص٥٠، ١٥ والباز العريني: أوربا ص٧٤.

7۸- يقول (Lavisse) «بعد وفاة بيبن الثانى كاد الأمن الذى استتب فى عهده أن يضيع بل كاد يضيع مستقبل أسرته زيضا فأولاده «ثيودوباللا» أرنول- وهرجو» كانوا مجرد أطفال وكانت أرملته بلكترود تحكم نوستريا وكذلك أوستراسيا ، ولكن نوستريا التى كانت يتولى حجابة قصرها ثيوديبالد لم تكف عن المطالبة باستقلالها واندلعت بها الثورة فى سنة ٢١٥م وهزم ثيوديبالد - لذلك لم يعد الأمر إذن يناسب حجاب القصر الأطفال فقد استبدله أهل نوستريا بآخر من عندهم اسمه راجنفريد الذى تحالف مع راد بود (Radbad) دوق الفريزيين وغزا أوستراسيا واحتل البلاد التى كانت تابعة للقرنجة وطرد القساوسة وخرب الكنائس وأقام الأصنام واختل أمر الملكة إلى أن ظهر شارل الابن الثالث لبيبن الثانى، فما كان من الأرملة بلكترود إلا أن ألقت به فى السبعن واستطاع شارل الفرار من محبسه واجتمع حوله جماعة من أعظم نبلاء أوستراسيا ونجح فى الاستيلاء على أوستراسيا ونوستريا فأضطرت بلكترود إلى الاتفاق مع شارل وسلمت له خزائنها وقام شارل بتنصيب كلوثير الرابع ملكًا طبقًا للتقاليد الفرنجية».

Lavisse: Ibid. p. 258, 259, Altamira: Ibid, p. 128.

وكريستوفر دوسن : تكوين أوربا ص٢٦٠ ، ٢٦١ .

٢٩- وليم لانجر : موسوعة تاريخ أوربا ج٢ ، ص٤٠٨ ، ٤٠٨ .

Lavisse: Ibid, p. 163-258, Altamira: Ibid, p. 128.

.٣- فيشر: أوريا ص٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ .

Lavisse: Ibid, p. 257-258.

٣١ - عسب دالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ٧٩، ٨٠، ٩٣، رينو: الفتوحات الإسلامية ص٤٦ .

فيشر أوربا ص٧٤ ، ٧٥ .

Lavisse: Ibid, p. 258 Altamira: Ibid, p. 129.

٣٢ - رينو: الفتوحات الإسلامية ص٢٦ ، وعبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ٨٠ ، ٩٣ .

ويعلق عبدالله عنان على هذا الرضع قائل: «وهكذا كانت مملكة الفرنج في أوائل القرن الثامن الميلادي، أعنى حينما انساب تيار الفتح الإسلامي إلى جنوب فرنسا، وكان قد مضى منذ وفاة النبي على إلى عهد وصول العرب إلى جنوب غاليا حوالي مائة عام أو قرن من الزمان، وقد استطاع العرب خلال هذه الفترة افتتاح جميع الأمم الراقعة بين السند شرقا والمحيط غربا واكتسحوا العالم القديم في فيض مدهش من الظفر الباهر، واستولوا على جميع أقطار الدولة الرومانية الجنوبية من الشام إلى أقاصى المغرب وأسبانيا وعبرو البرئية إلى أواسط فرنسا، هذا بينما انفقت القبائل الجرمانية الشمالية أكثر من ثلاثة قرون في افتتاح اقطار الدولة الشمالية ومحاولة الاستقرار فيها، بينما قامت الدولة الإسلامية ثابتة وطيدة الدعائم وقامت في جميع أقطار الخلافة حكومات محلية ومجتمعات إسلامية مستنيرة وجيوش قوية منظمة بينما ظلت باقي القبائل الجرمانية في حال من التنقل والتفرق إذا استثنينا محلكة الفرنج التي واجهت هذه القبائل الوثنية لتنافسها

معًا وتفرق كلمتها »، عنان : دولة الإسلام في الأندلس ص٩٤ ، د. حسين مؤنس : فجر الأندلس ص١٢٢ .

٣٣ - رينو: الفتوحات الإسلامية ص٤٦ ، ٤٧ ، ٥٩ ، فيشر: تاريخ أوربا ص٧١ ، وشكيب أرسلان: غزوات العرب ص٥١ .

Christian Pfiester: Ibid, p. 150.

يقول رينو «كان أغلبية سكان البروفانس واللانجدوك ينحدرون من أصل واحد أما السلطة والنفوذ فقد كانت في يد الأقلية من القوط»، والدليل على هذا الصراع أن أمير بروفانس مورنتوس اتصل بالعرب وتعاون معهم لأنه كان يسعى لترطيد سلطته واستقلاله بعيدا عن شارل مارتل وأودو» ص٥٩٠ .

٣٤- يقول الحميرى: «جزيرة صقلبة فى قطعة من البحر الشامى بينها وبين أقرب بر من مالطة ثمانون ميلا، افتتحها المسلمون فى صدر الإسلام وغزاها أسد بن الفرات الفقيه أميراً وقاضيا سنة اثنى عشرة ومائتين فغزع «فيمه» أو فيسمى» البطريق النصرانى قائد صاحب صقلية إلى الأمير زيادة الله فعرض عليه أمر صقلية والظفر بها ، فولى زيادة الله أسد بن الفرات القاضى الفقيه على جيش إفريقية من قريش والعرب والبربر وغيرهم وأقره على القضاء مع القيادة، فخرج أسد فى جيش عظيم وجمع كثير وعدة كاملة فى شهر ربيع الأول من العام المذكور.. وهناك ظهر له جمع الروم فنازلهم فانهزم المشركون وأصيب لهم كراع وسلاح ولذلك سميت معركة بلاطة وهو السم ملك النصارى، وبث السرايا فى جميع الجزيرة وكثرت المغانم عند المسلمين وصاروا فى رغد من العيش وسارع الناس إلى امدادهم من إفريقية والأندلس وحاصر أسد مدينة سرقوسة وقاتلهم برا وبحرا وأحرق مراكبهم وقتل جماعة من أهلها .. ومات أسد سنة ثلاث عشرة وماثتين وهو محاصر وقتل جماعة من أهلها .. ومات أسد سنة ثلاث عشرة وماثتين وهو محاصر

٣٥- د. حسن محمود : الإسلام في حوض البحر المتوسط ص٦٥ ، ٦٦ .

٣٦- ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص٧٥ وابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط ص١٩٤، ١٥٠، ١٥٠ ويقول ابن عذارى: (ولما التقى موسى بطارق وجرى له ما جرى، تقدم من طليطلة غازيا يفتح المدائن حتى دانت له الأندلس، وجاءه أهل جليقية يطلبون الصلح فصالحهم وفستح يلاد البشكنس وأوغل في بلادهم، وغزا بلاد الأفرنج ثم مال حتى انتهى إلى سرقسطة» ابن عذارى البيان ج٢١ ص٢١، ١٨، ١٩، ٢١، ٢٥، المقرى: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ج١ ص١٧٤، ١٧٥، وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص١٠٠، ١٠٦،

٣٧ - ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص٧٥، والحميرى : الروض المعطار ص٥٠ وابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ص١٥٧ .

Becker: The expansion of the Saracens in Africa and Europe. Cam. Med. Hist. vol 2- p. 373, 374.

يقول البكرى «والأندلس دار جهاد وموطن رباط قد أحاط بشرقها وشمالها، وبعض غربها أصناف أهل الكفر وروى عن عشمان بن عفان رضى الله عنه أنه كتب يقول «أما بعد فإن القسطنينية إنما تفتح من قبل الأندلس وإنكم إن استفتحتموها كنتم شركا، من يفتحها في الأجر» البكرى: جغرافية الأندلس وأوربا ص١٣٠٠.

۳۸ - ابن عذاری: البیان ج۲ ص۱۹، ۲۵، ۲۹، ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۲۹ ابن الکردبوس: تاریخ الأندلس ص۱۵۷ (بعودة القائد موسی بن نصیر وطارق بن زیاد إلی الشام یبدأ فی الأندلس ما یعرف بعهد الولاة (۹۵-۱۳۸ه/ ۱۹۱۵ - ۱۰۱۵ وقد استغرق عهد الولاة بالأندلس حوالي ٤٣ سنة تولى حكم الأندلس خلال هذه الفترة بعد موسى بن نصير وطارق عشرون والباحكم اثنان منهم مرتين هما عبد الرحمن الغافقي وعبداللك بن قطن الفهرى، يقول ابن عذارى: «لما قفل موسى بن نصير ، استخلف ابنه عبد العزيز على الأندلس فضبط سلطانها وسد ثغورها وافتتح مدائن كثيرة وكان من خيرة الولاة»، مجهول: أخبار مجموعة ص٢٨، وابن عذارى الببان ج٢ ص٢٤. وعبد الرحمن الحجى: التاريخ الأندلسي ص٢١، ١٢٧، ورينو: الفتوحات الإسلامية ص ٤٢، ٣٤، وصين مؤنس: فجر الأندلس ص١٠٠، ١٠٠٠. وبيادوش أو غوبادوش أو جوبادوش في بغية الملتمس: «هو تدمير بن غبدوش أو غوبادوش أو جوبادوش دمن أسماء ورينو المشهورة المتداولة. الضبى: بغية الملتمس ص٢٩، ٢١٠، ٣٣٧، ٢٠٠٠ وأخبار مجموعة: ص١٠، ١٠٨ وابن عذارى: الببان ج٢ ص١٠، ١٠٠٠ وحسين مؤنس: فجر الأندلس، ص٢٩، ١٠٠٠ وحسين مؤنس: فجر الأندلس، ص٢٩، ١٠٠٠ وحسين مؤنس: فجر الأندلس، ص٢٩، ١٠٠٠ وحسين مؤنس: فجر الأندلس، ص٢٠، ١٠٠٠

-3- يقول ابن عذارى: «تدمير وهى مُرسية ، وإغا سميت تدمير باسم العلج صاحبها وكان اسمها أوربولة وهى كانت مدينتها القدية فقاتل العلج تدمير المسلمين قتالاً شديداً وكان فى قرة ثم انهزم فى فحص لايسترهم شئ فوضع المسلمون فيهم السلاح حتى أفنوهم ولجأ من بقى منهم إلى مدينة أربولة وكان تدمير بصيرا بأبواب الحرب فلما رأى قلة من معه من أصحابه ، أمر النساء فنشرن شعورهن وأعطاهن القصب ووقفن على سور المدينة ووقف معهم بقية الرجال ثم قصد بنفسه إلى جيش المسلمين كهيئة الرسول واستأمن فأمن وانعقد الصلح ولأهل بلده فافتتحت مدينة تدمير صلحًا ، فلما انعقد الصلح ، أبرز لهم نفسه وقال أنا تدمير صاحب المدينة ثم أدخلهم البلد» ابن

عذارى: البيان ج٢ ص٢٣، ٢٤، ويعلق د. حسين مؤنس على ذلك بقوله «ليس من المعقول أن تدمير سلم دون مقاومة أصلا، لأنه لو كان فعل ذلك لا حرص المسلمون على إعطائه شروطا خاصة عندما أرسل طارق بن زياد جيشا إليه ليفتح هذا الإقليم، وكل ما نستطيع قوله هو أن تدمير كان صديقا للمسلمين من أول الأمر لأنه كان من أنصار غيطشة الكارهين للزريق وأمره، ورعا حسب أن المسلمين تاركوه وشأنه ورعا يكون قد تفاهم مع موسى أو طارق على شئ من ذلك، فلما وجد عبد العزيز يسير إليه ويقترب من بلاده أبدى من المقاومة ولكنه أقبل يفاوض المسلمين في شروط التسليم لما وجد منهم القبول بأن يكون له الاستقلال الاسمى وأن يكون تابعا لهم، وكانت شروط هذه المعاهدة التي تحت بين تدمير وعبد العزيز بن موسى بن نصير لا تختلف في كثير من معاهدات الفتح الكثيرة التي عقدها المسلمون في ذلك العصر» د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص١١٥، ١١٣، ١١٤،

13- ابن عـذارى: البيان ج٢ ص٢٥ وكانت ولاية أيوب بن حبيب - ستة أشهر).

13- التف حول الكونت أودو القوط والبشكنس «النافاريون» لذلك طمع فى أن ينتزع ملك الفرنجة أو ملك أسرته وأخذ يعد العدة لقتال شارل مارتيل المتغلب عليه ولكنه اضطر إلى أن يشتغل عن مشروعه برد خطر العرب الداهم من الجنوب . عبدالله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس ص ٨٠ .

Lavisse: vol. II, p. 258.

43- ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢ يقول ابن عذرى: «فوجه محمد بن يزيد الحراً بن عبد الرحمن هذا عاملا على الأندلس، في أربعمائة رجل من وجوه إفريقية فبقى الحُرُّ واليا عليها ثلاث سنوات فنقل الحُرُّ هذا الإمارة من أشبيلية إلى قرطبة وكان قدوم الحُرُّ الأندلس سنة ٩٩ من الهجرة».

Lavisse: Ibid. vol -0 III, p. 260.

33- عرف البكرى «اسم غالبا بغالبوش أى بلاد الغال وهي تمثل قسما كبيرا من فرنسا أو جنريها أحيانا ، البكرى: جغرافية الأندلس وأوريا ص٥٥ والمصادر العربية الأخرى مثل ابن عذارى يعرف أهل غالبا مرة بالفرنج ومرة أخرى بالروم ج٢ ص٢٦ ، وعرفت بلاد الغال أيضا بالأرض الكبيرة- ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ص٧١ .

20- رينو : الفتوحات الإسلامية ص20 ، عبد الرحمن الحجى، تاريخ الأندلس ص7. ٨ .

Lavisse: Ibid, vol I, p. 260.

٤٦- رينو الفترحات الاسلامية ص ٤٥ ، ٥٠ ، ٥١ .

Lavisse: Ibid, p. 260.

24 - يقول ابن عذارى: «ثم ولى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك على الأندلس، وأمره أن يحمل الناس على طريق الحق، ولا يعدل بهم عن منهج الرفق وأن يخمس ما غلب عليه من أرضها وعقارها ، فقدم السمح الأندلس وامتثل لما أمره به عمر من القيام بالحق واتباع العدل والصدق فانفرد السمح بولايتها وعزلها عن ولاية إفريقية اعتناء بأهلها وتهمما بشأنها » ابن عذارى البيان ج٢ ص٢٦٠ ، والمقرى: نفح الطيب ج٢ ص٢٣٥ .

٤٨ - رينو: الفتوحات ص٥٠٠، عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس
 ٥٠٠٠، إبراهيم طرخان المسلمون في فرنسا وإيطاليا ص٦٥٠، ص٦٦٠
 وشكيب أرسلان: غزوات المسلمين ص٧١٠.

٤٩- رينو : الفتوحات الإسلامية ص٥٢ و

Becker: Ibid, p. 374, Lavisse: Ibid, p. 260.

عبد الرحمن الحجى : التاريخ الأندلسي ص٢٠٨ ، عبدالله عنان : دولة الإسلام في الأندلس ص٨٠ ، ٨١ .

. ٥- رينو الفتوحات ص . ٥ ، ٥ ، ۵ شكيب أرسلان : غزوات المسلمين ص ٧١ ، ابراهيم طرخان : المسلمون في فرنسا وريطاليا ص ٢٦ ، ٦٧ ويذكر د. ابراهيم طرخان أنه لايزال إلى اليوم هناك شارع بنربونه يعرف باشم شارع السمع Rue de Zama .

١٥- ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢٦، ٢٧، مجهول: أخبار مجموعة ص٣٠، ص٣١، يقول ابن عذارى «وقتل السمح بطرسونة وذلك أنه غزا الروم فى سنة ٢٠ ه فاستشهد يوم عرفة» وهذه المعركة التى دارت بين السمح والفرنجة عرفت بموقعة طولوشة أو طرسونه ويبدو أنه قد حدث تحريف أو سونقل جرى أثناء النسخ من طرسكونه (جنوب غالبا الفرنجية إلى طرسونه (شمال شرقى سرقسطة بالأندلس) ويقول د. الحجى: «رعا كانت أربونة تابعة لطرسونة إداريا، فطرسونة كما قال الحميرى: «كانت مستقر العمال والقواد بالثغور وكانت ترد على واليها عشر مدينة أربونة ويرشلونة» وقد بلغ من شدة هذه المعركة أن رجال الدين المسيحى قد أثاروا حماس مواطنيهم ضد المسلمين ويقال إنهم حجبوا مواطنيهم هذه الأحجبة لم يقتلوا فى هذه المعركة، ويبدو لنا من هذا النص مدى شراسة القتال بين الطرفين لدرجة أن البابا أوهمهم بحمايتهم عن طريق هذه الخرافات. وكانت هذه الموقعة مهمة بالنسبة للعرب لأنهم كانوا يستطبعون من خلالها التحكم فى وادى نهر الجارون وفى الحدود الشمالية لمقاطعة غسقونيا، عبد الرحمن الحجي، الجارون وفى الحدود الشمالية لمقاطعة غسقونيا، عبد الرحمن الحجي،

التاريخ الأندلسي ص١٨٦، وشكيب أرسلان : غزوات العرب ص١٣٠.

Henri Pierenne: Mohammed and charlemagne, p. 156, Becker: Ibid, p. 374.

۰۵- ابن عذارى : البيان ج۲ ص۲۲ ، المقرى : نفح الطيب ج۱ تحقيق إحسان عباس ص۲۳۵ ، يقول ابن عذارى: «ثم قدَّم أهل الأندلس على أنفسهم عبد الرحمن بن عبدالله الغافقى هذا، فدخلها فى شهر ذى الحجة سنة ۲۰ هـ» ص۲۲ .

07 - المقرى: نفح الطيب جدا ص٢٣٥ ، مجهول أخبار مجموعة ص٣١ ، عبد الرحمن الحبجى: التاريخ الأندلسي ص١٨٦ ، ود. حسين مؤنس: فبجر الأندلس ص٢٤٦ ، ٢٤٧ .

۵۵ - رينو: الفتوحات الإسلامية ص۵۵، ۵۵ شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص۲۱، إبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا ص۷۸ وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص۱۹۰، حسين مؤنس: فجر الأندلس ص۲٤٦، ، ۲٤۷.

Lavisse: Ibid, p. 260.

٥٥- رينو: الفترحات الإسلامية ص٥٥، ٥٥، ٥٥ شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص٧٥، ٧٦ و ١٦٠، «اعتقد المؤرخون المعاصرون أن الذين دخلوا الدير أثناء صلاة هذا القديس هم العرب وإن هذا اليوم واقق عيدا للغزاة فأخذوا يقدمون القرابين ويشربون ويعربدون ويقول رينو إنه بالرغم من أن العرب فتحوا هذه المناطق فإن هذه العصابة لم تكن من المسلمين بل كانوا من البرابرة الشحماليين الذين كانوا دائمي الاغارة على هذه المناطق وكانوا

على الرثنية لذلك اختلط الأمر على مؤرخى هذه الفترة فألصقوها بالعرب المسلمن». إبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا ص٦٨، ٦٩.

Lavisse: Ibid, p. 126.

٥٦ ابن الأثير: الكامل ج٤ ص١٩٧. وإبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا
 ص٨٦، وعبد الرحمن الحجى: التاريخ الأندلسي ص١٩٠، أرسلان: ص٧٨.

۷۷ - إبراهيم طرخان : المسلمون في فرنسا ص٩٩ ، د. حسين مؤنس: فجر Pirenne : Ibid , p. 156.

۸۵ - يقول ابن عذارى «وفى سنة ۱۰۵ ، خرج عنبسة غازيا للروم بالأندلس، وأهلها يؤمئذ خيار فضلاء ، أهل نية فى الجهاد وحسبة فى الثواب فألح على الروم فى القتال والحصار حتى صالحوه وتوفى عنبسة فى شعبان سنة Lavisse: Ibid, p. 260.

٩٥- إبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا ص٩٩، عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص٨، ٨، ديجون قاعدة بلاد برجنديا على مسافة ٥٢٦كم من الجنوب الشرقي من باريس - أرسلان : ص٧٩٠.

- ٦- إبراهيم طرخان: المسلسون في فرنسا ص ٦٩، د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٢٤٧، أو تون على مسافة ١٠٦ كم إلى الشمال الغربي من ماسون أرسلان: ص ٧٨٠، ٢٤٥

٦١- كانت مدينة ساس عاصمة إقليم يوند Yonnd ، وهذه المدينة تقع جنوب باريس د. حسين مسؤنس: فسجر الأندلس ص٢٤٧ ، وإبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا ص٦٩٠ .

Lavisse: Ibid , p. 260 . - 47

- ٣٣ م المقرى : نفح الطيب جـ ١ ، ص٣٥ ، وابن الأثير الكامل، ج٤ ص٣٠ - ٦٠٣ لعترى : نفح الطيب جـ ١ مص٣٥ . Lavisse: Ibid, p. 260 .

٦٤ حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص٢٤٧، إبراهيم طرخان: المسلمون في
 قرنسا ص٦٩٠.

٥٥- ابن عذاري : البيان جر ، ص ٢٧ ، والمقرى : نفح الطيب ج ١ ص ٢٣٥ ، يقول ابن عذارى: «وذلك أنه لما توفي عنبسه ، قدم أهل الأندلس على، أنفسهم رجلا من العرب يقال له عذرة، إلى أن ورد بعد شهرين يحيى بن سلمة الكليي واليًا من عند أمير المؤمنين هشام بن عبدالملك في آخر سنة ٩ - ١هـ ، فكانت ولايته سنتين وستة أشهر » ويبدو أن والى الأندلس الذي عيند هشام بن عبدالملك قد أقر عذره على نربونة كنائب عنه وتولى هو أمر الأندلس حتى آخر عام سنة ١٠٩ه ثم عزل فتولى أمر الأندلس حذيفة بن الأحوص الأشجعي الذي لم يمكث في الولاية سوى ستة أشهر ، ثم تولى أمر الأندلس عشمان بن أبي نسعة الخشعمي سنة ١٠١ه وهو الذي كان متولى أمر مدينة بويسرده على الحدود ما بين جنوب غالة وشمال اسبانيا فرأى في، نفسه الدراية والخبرة بهذه المنطقة وما يدور فيها ، لذلك كان يطمع في ولاية نربونة لكنه عزل وتولى بدلا منه الهيثم بن عبيد الكناني لذلك رفض عثمان ين أبي نسعة أن يبايع الوالي الجديد، وخرج عن طاعة الحكومة في قرطبة واستقل بما تحت يديه في هذه الولاية الشمالية، وهذا ما دعا الهيثم إلى أن يقوم بغزو هذه الولاية لتأديب صاحبها لمحاولته الاستقلال بهذه النطقة الحيوية.

ابن عذارى البيان ج٢ ص٢٧ ، مجهول أخبار مجموعة ص٣١ ، ٤٩ ، والمقرى : نفح الطيب ج١ ص٢٣٥، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، شكيب أرسلان : غزوات العرب ص٨٩ ، رينو : الفترحات ص٦٢ ، ٣٣ . ٧٦- رينو: الفتوحات ص٥٥، ٥٥، شكيب أرسلان: غزوات العرب ص٧٤، ٧٨، ٧٨، ٧٩ عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، إبراهيم طرخسان: المسلمين في فرنسا ص٦٩، ٧٠،

Lavisse: Ibid .p. 259.

77- ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢٨ ، المقرى: نفح الطيب ج١ ص٣٥٠ ، وابن الأثير: «الكامل فى التاريخ ج٤ ص٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ومجهول: أخبار مجموعة ص٣١٠ يقول ابن عبذارى: «ثم ولى الأندلس الهيثم بن عبيد الكنانى فى صدر سنة ١١١ه وكانت ولايته عشرة أشهر، وقيل.غير ذلك وهر الذى غزا منوسة وأقام واليا عشرة أشهر كما ذكرنا وقيل سنة وشهرين» ابن عذارى ج٢ ص٢٨ .

۳۱ ابن عذاری: البیان ج۲ ، ص۲۸ ، مجهول: أخبار مجموعة ص۳۱ ،
 والمقری: نفح الطیب ج۱ ص۳۳۵ ، وابن الأثیر: الكامل ج٤ ، ص۲۰۷ .

٦٩- المقرى: نفح الطيب ج١ ص٢٣٦، أخبار مجموعة : ص٣١ ، وابن عذارى:
 البيان ج٢ ص٢٨ ، وابن الأثير : الكامل ج٤ ص٤ ٢١ ، رينو الفتوحات ص٠٠٦ ، ٦١ ، عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص٨٨ ، ٨٩ .

٧٠- ابن الأثير: الكامل ج٤ ص٢١، ٢١٥ ، المقسرى: نفح الطيب ج١ ص٢٠ ، وهنا أميل إلى الرأى ص٢٥، ١٣٥ ، وهنا أميل إلى الرأى القائل بأن عثمان بن أبى نسعة هو نفسه مونوسة لأن ذلك يترافق مع السرد التاريخي لهذه الفترة في معظم مصادرنا العربية والتي تذكر أن عثمان بن أبى نسعة تولى ولاية في الشمال في نفس العام الذي ذكروه عن ولاية منوسة وبالتالى نقل عنهم أغلب المراجع الغربية فنقلوا الاسم محرفًا - عن

عثمان بن أبى نسعة إلى منوسة وابن عذارى هر المصدر الوحيد الذى ذكر أن عشمان بن أبى نسعة عاد إلى المغرب بعد عزله من الأندلس أمما باقى المصادر فروت أن عثمان بن أبى نسعة ظل يشارك فى الأحداث التى دارت فى الأندلس بعد هذه الفترة وعاصر ثورة البرير فى الأندلس ثم الانقسام بين عرب الأندلس وعرب الشام حتى مقتل بلج. المقرى: جا ص٢٣٧ – مجهول أخبار مجموعة ص٢٦٠ ، ٧٤ ، «أبى نسعة وهر من أصل عربى من عرب لم وقد تزوج من ابنة اللوق أودو وتدعى امبيجيا وكانت فتاة بارعة الجمال بلغت شهرة عظيمة ». شكيب أرسلان: غزوات العرب ص٨٨ ، ٩٩ ، باراهيم طرخان: المسلمون فى فرنسا ص٧٢ ، ٧٣ ، رينو: النتوحات إيراهيم طرخان: المسلمون فى فرنسا ص٧٢ ، ٧٣ ، رينو: النتوحات

Lavisse: Ibid. p. 259, Becker Ibid: p. 374.

٧١ - ابن الأثير : الكامل ج٤ ص٤ ٢١ ، ٢١٥، وابن عـــذارى : البـــان ج٢ ،
 ص٨٦ ، ٢٩ ، وعبدالله عنان : الإسلام فى الأندلس ص٨٩ .

٧٢- رينو: الفترحات ص٦٦ ، وأرسلان : غزوات العرب ص٨٦ ، ٨٧ ، ٨٩ ،

Lavisse: Ibid. p. 260, Becker: Ibid., p. 374. Pirenne: Ibid., p. Altamira Rafael: Ibid., p. 129. 156

٧٧- رينو: الفترحات ص٦٦ أرسلان: تاريخ غزوات العرب ص٩٩، وعبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص٨٩، يقول ألتميرا أن مدينة تور كانت مستقراً للقديس مارتن وكانت عاصمة فرنسا الدينية: . Ibid, p. 129.

Altamira: Ibid, p. 129. - Y£

Lavisse: Ibid. p. 260, Becker: Ibid, p. 374.

د. حسن محمود : الإسلام في البحر المتوسط ص٦٨، وعبدالله عنان : دولة الإسلام ص٨٩.

٧٥- ابن الأثير: الكامل ج٤، ص٢١٤، ٢١٥، والمقرى: نفح الطيب ج١ ص٧٤ . ورينو: الفتوحات ص٥٥، ٦٦ وأرسلان: غيزوات العرب ص٩٨، ٩٩.

Lavisse: Ibid. p. 260, Pirenne: Ibid, p. 156, Altamira: Ibid, -Y7
p. 129.

وعنان : دولة الإسلام ص٩٠، ورينو : الفتوحات ص٦٩، ٦٩.

۷۷ - رينو الفــــوحــات ص ٦٩ ، ٦٩ ، عنان: دولة الإســـلام ص ٩٨ ، المحتوحـات عنان: دولة الإســـلام ص ٩٨ ، Lavisse : Ibid , p. 260 ، ، ١٠٠ ، ٩٩ وشكيب أرسلان ص ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ،

Becker: Ibid, p. 373, 374, Lavisse: Ibid, p. 260. - YA

Becker: Ibid, p. 373. - Y4

٨- ابن الأثير: الكامل ج٤ ص٢١٥ ، ٢١٩ ، ١٩٩ ، الرقيق: تاريخ إفريقية
 والمغرب ص٧٥ وابن عذارى: البيان ج٢ ، ص٢٨ ، وابن عبد الحكم: فتوح
 مصر ص٣٩٣ .

۸۱ ابن الأثير: الكامل ج٤ ص٧١٧: إبراهيم طرخان: المسلمون ص٩٩،
 رينو: الفتوحات الإسلامية ص٧٢، ٧٤، د. حسين مؤنس: فجر الأندلس
 ص٧٢٧، وشكيب أرسلان: غزوات العرب ص١٠٥٠.

۸۲- المقرى: نفح الطيب ج١ ص٢٧٤ ، رينو: الفترحات ص٧٤ ، د. حسين مؤنس: فـجـر الأندلس ص٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٦٠ ,

۸۳ عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص١١٣ ، رينو: الفتوحات ص٧٤ ، وشكيب أرسلان: غزوات ص١٠٥ ، ود. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص٢٧٧ .

الله عبد الملك بن قطن الفهرى ولاية الأندلس ١١٤هـ المعافقي ، وأثناء ذلك الى جنوب غالة ليأخذ بشأر المسلمين عقب استشهاد الغافقي ، وأثناء ذلك كان اتصل به الدوق مورونتسوس دوق مارسيليا وتعاون معه – وبعد عودة عبدالملك بن قطن إلى قرطبة ترك عبد الرحمن بن علقمة اللخمى نائبا عنه في قاعدة نربونة وهذا السرد مطابق للأحداث التاريخية وللروايات العربية أما رينو فقال أن الفهرى هو الذى اشترك مع مورنتوس في التوغل داخل أراضى بلاد الغال – وقد ظن رينو أن لقب الفهرى يرجع إلى اسم يوسف بن عبدالرحمن الفهرى ، فنقل عنه معظم مؤرخينا مثل د. حسين مؤنس ، وإيراهيم طرخان وعبدالله عنان – فلقب الفهرى كان هو لقب عبد الملك بن قطن الفهرى أيضا وهذه الأسرة الفهرية لعبت دوراً مهما في الفتوحات قطن الفهرى أيضا وهذه الأسرة الفهرية لعبت دوراً مهما في الفتوحات الإسلامية في المغرب والأندلس منذ أيام عقبة بن نافع الفهرى – وطبقا للواقع التاريخي فأن عبد الرحمن ابن يوسف الفهرى لم يكن له دور في هذه الفترة في جنوب غالة ولكن صيته سيظهر بوضوح بعد ذلك بنحو ١٢٣ سنة عنما يتولى أمر الأندلس سنة ١٢٩ / ١٣٨هـ.

ابن عذارى : البيان ج٢ ص٢٩ ، ٢٩ ، ٣٠ ، المقرى : نفح الطيب ج١ ص٢٣٥، ٢٣٦ ، رينو : الفتوحات : ص٧٢ ، ٧٤، ٧٥ ، وإبراهيم طرخان : المسلمون فى أوروبا ص١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ والمسلميون فى فيرنسيا ص٧٥، ٨٠ ، مونس فجر الأندلس ص٢٧٨ عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الأندلس ص١١٣٠ .

٨٦- المقرى: نفح الطيب ج١ ص٢٧٤ عبد الله عنان: دولة الإسلام ص١١١،
 ١١١، طرخان: المسلمون في فرنسا ص٧٥، د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص٢٧٨.

Lavisse: Ibid, p. 260. -AY

۸۸- المقرى: نفح الطيب ج٢ ص٢٣٥ ، وابن عذارى : البيان ج٢ ص٢٩ وابن الأثير : الك الما ج٤ ص٢١٥ ، ٢١٧ و٢٢٢ ومجهول : أخبار مجموعة ص٣١٥ .

۸۹- ابن عـذارى : البيان ج٢ ص٢٩ وابن الأثير : الكامل ج٤ ص٢١٩ . ٢٨٩

٩٠ يقول ابن عذارى: «وأقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجملها وأعظم طريقة وأعدلها ، إلى أن غزا أرض إفرنجة فلقيته جيوش الأعداء فكان صاحب بأس ونجده ونكاية للعدو وشدة» ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢٩ ، ١٩٥ .
 الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب ص٧١ ، ٧٥ .

٩١- عبدالله عنان: الإسلام في الأندلس ص١١٢، عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص٢٠٤، ٢٠٥.

٩٢ - ابن عذارى: البيان ج٢ ص٣٠ ، والمقرى : نفح الطيب ج٢ ص٢٣٦ .

٩٣ - رينو: الفتوحات العربية ص٧٦ ، عنان : الإسلام في الأندلس ص١١١، ١٩٣ ، طرخان : المسلمون في الأندلس ص٨١ ، حسن محمود : الإسلام في

حوض البحر المتوسط ص٥٠،٥١.

Pirenne: Ibid, p. 154.

4- عنان: الإسلام في الأندلس ص١١٢. . Lavisse: Ibid, p. 261

٥٩- ريتو: الفتوحات ص٧٧ ، وعنان : الإسلام ص١١٣٠ ،

Lavisse: Ibid, p. 261, Altamira: Ibid, p. 129, 1230, Pirenne: Ibid p. 156.

- ٩٦ رينو: الفترحات ص ٧٧ ، . Lavisse: Ibid , p. 261

Altamira : Ibid , p. 129 Pirenne : Ibis, ، ١٣٣٥ ص١٤٠ - ٩٧ p. 156 .

Lavisse: Ibid, p. 260, 261.

Lavisse: Ibid, p. 260-261, Altamira: Ibid, p. 129. - ٩٨ - 9. يذكر رينو «أن شارل مارتل كان لايبل بطبعه إلى سياسة الحصار الطويلة خوف من ثورات السكسون والفريزيين الذين كانوا يستغلون انشغاله مع العرب رينو: الفتوحات ص٧٨.

Lavisse: Ibid, p. 261. - 1 - .

. ٨٠س عنان : دولة الإسلام في الأندلس ص١١٤ ، رينر : الفترحات ص ١٠١ Lavisse : Ibid , 261.

Lavisse : Ibid, 261 . ، ٨٠ . . . الفترحات ص ١٠٠ .

١٠٣- رينو: الفتوحات ص٨٠ ، عنان : دولة الإسلام ص١١١ .

١٠٤- مجهول: أخبار مجموعة ص٣٥، وابن عذارى: البيان ج٢، ص٣٠،

- ٣١ ، المقرى: نفح الطيب ج٢ ص٢٣٥ ، ٢٣٦ .
  - \* مجهول : أخبار مجموعة ص٣٥٠ .
- \* مجهول : أخبار مجموعة ص٣٥ ، ٣٦ وابن عذارى البيان ج٢ ص٣٠ ، ٣٦ ودوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا ج١ ص١٣٨ ، ١٣٩ .
- ٥ ١ ابن عذارى: البيان ج٢ ص٣٣ يقول ابن عذارى: «ثم إن أمية وقطنا ابنى عبد الملك بن قطن حشدا فى جهة سرقسطة وكانا قد هربا من قرطبة وقت إخراج أبيهما منها، وجاء إلى بلج طالبين بثأرهما وهما فى نيف على مائة ألف من العرب القدماء والحدث فخرج إليهما بلج وهو فى أقل من خمس عددهما فأقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزم ابنا عبد الملك ومن معهما هزيمة عظمة».
  - ١٠٦- ابن عذاري: البيان ٣٥ ، ص٣١ ، ٣٢ .
  - ٠٠٧- مجهول : أخبار مجموعة ص٤٦ ، ابن عذارى : البيان ج١ ص٣٢ .
- ۱۰۸ ابن عــذارى : البــيان ج٢ ص٣٣ ، ٣٣ ، عنان : دولة الإســلام فى الأندلس ص١٥٣ ، دوزى : تاريخ مسلمى أسبانيا ج١ ص١٥٣ ، ١٥٣ .
- ٩٠ ١- ابن الأثير: الكامل ج٤ ص٢٦٠ ، وابن عذارى: البيان ج٢ ص٣٣،
   عنان: الإسلام في الأندلس ص١٢٤ .
- ۱۱- يقول ابن عذارى: «وفى سنة ۱۲۵ه ركب أبو الخطار البحر من ناحية تونس فى المحرم ، وحلٌ بقرطبة ، فألقى ثعلبة بن سلامة بالمصارة ومعه الأسرى والسبى من عرب قرطبة ، قد اشتبك فى الحبال الولد بالوالد، فأمر أبو الخطار بإطلاقهم وحلهم من وثاقهم ، وجمع الناس بعد افتراقهم وصرفهم إلى معهود اتفاقهم ، فدانت له جماعتهم ، وفرق أهل الشام على الكور

ونظر لسواهم أيضا بأحسن النظر . وكان إنزالهم على أموال العجم من أرض ونعم ودخل في ذلك الرقت الصميل بن حاتم - وتعصب المضريون معه وأتوا إلى قرطبة حيث أبر الخطار فخرج إليهم دون عدة ، فهزمه القوم وقبضوا عليه وأثقلوا بالحديد رجليه ثم إنه أفلت من كبله»، واستطاع الهروب ، وسبب انقلاب المضرية عليه أنه بعد مقتل بلج في الأندلس تولى إمرة الجيش ثعلبة بن سلامة العاملي وبايعه أهل الشام بما عهد به هشام إليهم، وأثناء ولاية ثعلبة ثار من بقى من البربر بارده فهزمهم وقتل منهم خلقا كثيرا وأسر منهم نحو الألف وانصرف إلى قرطبة فلما تولى أبو الخطار الولاية وقدم إلى قرطبة وجد ثعلبة يبيع السبي من البرير بأبخس الأثمان فأمر أبو الخطار بوقف هذا العبث والبغى وأطلق سراحهم «ولكن تعصبه للبمنية على حساب بوقف هذا العبث والبغى وأطلق سراحهم «ولكن تعصبه للبمنية على حساب وقبضوا عليه إلا أنه استطاع الفرار من سجنه » ابن عذارى: البيان ج٢ وقبضوا عليه إلا أنه استطاع الفرار من سجنه » ابن عذارى: البيان ج٢

۱۱۱- اشتعلت الفتنة بالأندلس في سنة ۱۲۸ه بعد عزل أبي الخطار فاختار أهل الأندلس أحد القادة اليستنية وهو ثرابه بن سلامة الجذامي من أهل فلسطين الذي ثار على أبي الخطار بتحريض من الصميل ابن حاتم، وتجبح أبو الخطار بعد فراره أن يجتمع معه اليمنية ودعاهم للنصرة على المضرية: والتقى الفريقان وانتهى بترك اليمنية لأبي الخطار وتوفى ثوابه بعد ذلك فعادت الحرب مرة ثانية ، «واراد اليمنية أن تعيد أبا الخطار، فابت ذلك مضر مع الصميل وتشاكس الفريقان وظلت الأندلس بدون والى لمدة أربعة أشهر إلا أنهم قدموا عبد الرحمن بن كثير اللخمى للنظر في الأحكام» لأن الخلافة الأموية كانت في ذلك الرقت تم بأزمة سياسية بعد قتل الخليفة

الوليد ابن يزيد وتفرقت كلمة بنى أمية فى المشرق «ولما تفاقم الأمر وكثر الاختلاف بين أهل الأندلس تراضوا واتفقوا على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى سنة ٢٩ هـ بعد أن اختاره أهل الأندلس لانشغال أمير المؤمنين مروان بن محمد بالمشرق عنهم وبعده عنهم» وخصوصا أن أباه كان قد استقل بالمغرب والأندلس لذلك فضل أهل الأندلس يوسف بن عبدالرحمن بن حبيب الفهرى «عوافقة أبيه على تولية ابنه يوسف»، ابن عذارى : البيان جرا ص٣٥ ، ٣٦ ، والرقيق ص٢ ، ٩٣ ، وعبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ص٣٩ ، ٢٩٨ ، وأخبارها ٢٩٨٠ .

- ۱۱۲- ابن علارى: البلائن ج٢ ص٣٦ ، ابن الأثير: الكامل ج٤ ص٢٤٩ ، ٢٤٠ ، ١٠٠ . ٢٥٠ .
- ۱۱۳ ابن عـ ذارى: البيان ج٢ ص٣٦ ، والمقرى: نفح الطيب ج٢ ص٣٥٥ ،
   ۲٣٦ ، عنان: الإسلام في الأندلس ص١٣١ .
  - Lavisse: Ibid, p. 261, Pirenne: Ibid, p. 157. 118
    - ١١٥- ابن عذاري: البيان ج٢ ص١٢٨ .
- ١١٦- ابن عذاري: البيان ج٢ ص٣٨ ، عنان : دولة الإسلام ص١٣١ ، ١٣٣ ،
- ، ٢٨٩ ، رينر الفتوحات ص ٩٢ ، حسين مؤنس : فجر الأندلس ص ١٣٥ ، ١٣٥ Pirenne : Ibid, p. 157
- ۱۱۷ ابن عذاری: البیان ج۲ ص۳۹، ٤٠ وابن الأثیر الكامل ج٤ ص۳۵۹، ومجهوا أخبار مجموعة ص٤٩ ، المقرى نفح الطیب ج ص٣٢٨، ٣٢٨ .
- ١١٨- رينو ؛ الفتوحات ص٨٥ . عنان : الإسلام في الأندلس ص١٣٥ ، حسين مؤنس : فجر الأندلس ، ص٢٨٨ ، ٢٨٩ .

۱۱۹ - وبالرغم من ذلك بقيت جماعات صغيرة من المسلمين تسيطر على بعض نواحى دوقية الدوقنيه ونيس، واعتصمت جماعات من العرب في شعاب جيال الألب الغربية وظلت هذه الجماعات تقيم في هذه النراحي طوال عصر شارلمان واستطاعت هذه الجماعات الإسلامية من الاستيلاء على مدينة جرينوبل وظلوا مقيمين بهذه النواحي حتى نزل المسلمون شاطئ فرنسا الجنوبي مقبلين من صقلية وقرصونة بعد مائة وثلاثين عاما. رينو: المنتوحات ص٨٥، شكيب أرسلان: غزوات المسلمين ص١١٣، إبراهيم طرخان: المسلمون في أوربا ص١٦٧، حسين مؤنس: فجر الأندلس ٢٩٠،

Lavisse: Ibid, p. 277.

۱۲۰ لم يجد جديد في أمر أربونة خلال السنوات السبع التالية لأن أهل الأندلس شغلوا بأمر عبد الرحمن الداخل وتأسيس دولته ولم تغب عن عبد الرحمن الداخل أهمية هذا الثغر ، فلم يكد الأمر يستقر له حتى أسرع في سنة ٤١ هـ / ٧٥٨م بأرسال قوة عسكرية بقيادة سليمان ابن حبيب بن عبد الملك وهو من أمراء الأسرة الأموية ولكن الترفيق لم يحالفه إذ دهمه رجال العصابات في عمرات جبال ألبرت وقتلوه وكانت هذه آخر محاولة قام بها الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لاستعادة نربونة عما ساعد بقايا القوط الذين كانوا قد اعتصموا بشعاب جبال اشتوريس وجيلقية في الركن الشمالي الغربي على أن يستغلوا هذه الأوضاع وقد استفحل أمرهم والتقوا حول زعيم لهم يدعى بلايو الذي نظم أمر هذه الجماعة وظل يناوش المسلمين في فترات ضعفهم وانشغالهم بالفتن وأصبحت له إمارة صغيرة قوية فلما

توفى بلاير فى سنة ١٢٠ه / ٢٧٧م خلفه ابنه فافيلا ثم ابنه الفونسر الأول والذى استطاع توسيع رقعة إمارتهم وتوغلوا داخل الأراضى الإسلامية حتى مدينة استرقه ثم توالى استبلاؤهم على ضياع أخرى من أيدى المسلمين ولم يأت منتصف القرن الثامن الميلادى حتى كانت تلك الامارة النصرانية وقد اشتد ساعدها وظلت تناوش المسلمين وتضم ممتلكات أخرى ونشأت مملكة قشتالة. ابن عذارى : البيان ج٢ ص٣٩، ٤٩ مجهول : أخبار مجموعة ص٤٩ ، ٧٨ ، ١٠٢ ، عبيد الله عنان: الإسلام فى الأندلس ص١٣٠ ،

- ۱۲۱ البلاذرى: فترح البلدان ص١٥٨ ١٦٨ ، رينو ، الفتوحات ص ٩٠ ، ٩٠ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص٢٠ ، ٦٠٨ ، ٢٠٨ ، عبد الله عنان: الإسلام في الأندلس ص٣٠ ، حسن محمود: الإسلام في حوض البحر المتوسط ص ٥٠ ، ٥١ ، ٥٠ .
- ۱۲۲ البكرى: وصف الأندلس وأوروبا ص٦٦ ، وياقوت الجموى : معجم البلدان ج١ ص٣٥ ، وعنان: الإسلام في الأندلس ص١٣٠ ، حسين مؤنس : فجر الأندلس ص٥٥٥ ، ٥٥٩ ، ٥٧٠ .
- ۱۲۳ ابن عذارى: البيان المغرب ج٢ ص٣٨ ، عنان: الإسلام فى الأندلس ص ١٢٠ ، ويبدو أن يوسف الفهرى قد فرض سلطته على قاعدة نربونة بعد أن استقل بها عبد الرحمن بن علقمة وأعلن الثورة على يوسف وخلع طاعته فترة من الوقت.
- ۱۲۶ مجهول: أخبار المجموعة ص۲۹، ابن عذارى: البيان ص۲۳، ۲۹،
   المقرى: نفح الطيب ج۱ ص۲۳۷.

- ۱۲۵- ابن عـذاری : البیان ج۲ ص۲٦ ، المقری : نفع الطیب ج۱ ص۲۳۹، ۲۳۷ ، حسین مؤنس : فجر الأندلس ص۱۲۵ .
  - ١٢٦- ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢٦، ابن حوقل: المسالك والممالك ص١١١.
- ۱۲۷- این عذاری: «البیان ج۲ ص۲۷ ، یقول این عذاری: «ثم ولی یزید بن أبی مسلم عامل إفریقیة علی الأندلس عنبسه بن سحیم ، فدخلها فی شهر صفر ، وفی سنة ۱۰۳ کان العامل علی إفریقیة من قبل یزید بن عبد الملك بشر بن صفوان، أخو حنظلة فاقر عنبسة علی الأندلس فكانت ولایة عنیسة کلها أربع سنوات وثمانیة أشهر، وتوفی عنبسة فی شعبان سنة ۱۰۸هـ ص۲۷.
- ۱۲۸ ابن عـذاری: البیان ج۲ ص۲۸ ، والمقری : نفح الطیب ج۱ ص۲۳۷ .
   وابن الأثیر: الكامل ج٤ ص۱۰۰ ۲۰۷ .
- ۱۲۹ ابن عذاری : البیان ج۲ ص۲۹ ، ۲۸ ، ومجهول : أخبار المجموعة ص ۲۹ .
- ١٣- غيز الفتح الإسلامي في منطقة البحر المتوسط بأنه لم يكن تحركًا لجيوش فحسب وإنما كان تحركا للقواعد والشغور فكلما فتح العرب أرضا جديدة تحركت هذه القواعد والعواصم مثال ذلك كانتقالها من بلاد الشام إلى مصر ويرقة وطرابلس ثم إفريقية والمغربيين الأوسط والأقصى ثم الأندلس وجنوب فرنسا وأغلب المصادر العربية ذكرت من أسباب إقدام موسى بن نصير على الفتح أنه كان مسايرا لسياسة: الدولة الأموية في متابعة الجهاد ضد الدولة البيزنطية ومن أجل ذلك فتح الأندلس ليخترق جبال البرتات في طريقه نحو القسطنطينية كما يقول ابن القوطية «الذي كان في عزمه أن يفتح أوربا

- ويأتى دار الخلافة فى الشرق من الجهة الشمالية بعد أن يقطع أوربا من شرقها إلى غربها ويفتح ضمنًا القسطنطينية» ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ص١٣١ ، حسن محمود: الإسلام فى حوض البحر المتوسط، ص٠٥، ٥١، ٥٥، ٦٥، حسين مؤنس: فجر الأندلس ص٥٩٦، ٥٩٧.
- ١٣٢- رينو: الفتوحات ص ٩٠، ٩١، عنان: الإسلام في الأندلس ص ٨٠،
- ١٣٣- المقرى: نفح الطيب ج١ ص٢٣٥ ، ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢٦، ٢٧ .
- ۱۳٤- المقرى: نفح الطيد ج١ ص٢٣٥ ، ابن عـذارى، البيان ج٢ ، وريتو : الفتوحات ص٧٣، عنان : الإسلام في الأندلس ص٨٨ ، ٨٩ .
- ۱۳۵- ابن عنداری : البیان ج۲ ص۲۸ ، المقری : نفح الطیب ج۲ ص۲۳۸ ، ربنو : الفتوحات ص۱۰۳ ، ۲۳ ، ص۱۰۳ طرخان : المسلمون فی فرنسا ص۲۹ .
- ۱۳۹- يقول رينو: «كانت بمدن إقليمى سبتمانيا والبروفانس أمراء استغلوا الفراغ السياسى بعد سقوط حكم القوط فى إسبانيا فاقتطعوا لأنفسهم إمارات وحكموا المدن الكبرى متخذين لأنفسهم ألقاب الدوق والكونت وكان وراء كل واحد منهم أنصار وأتباع من ذوى المصالح وكان هؤلاء الأمراء يتخوفون من سلطة شارل وأودو لذلك التجأوا إلى العرب وعقدوا معهم محالفات» ، رينو: الفتوحات ص ٩٠، ٩١ ، إبراهيم طرخان: المسلمون فى فرنسا ص ٧٩، ٩١ ،
- ۱۳۷- حسن محمود: إنتشار الإسلام ص ٦٥، مسين مؤنس: فبجر الأندلس ص ١٢٤، ٥٩١، ٥٩٧، ١٣٩، أرنولد: تاريخ الدعسوة إلى الإسلام ص ١٤٤، ١٤٣٠.

- ۱۳۸- البلاذری : الفتسوح ص۷۱ ، ابن عـذاری : البسان ۲۶ ص۲۷ ، رینو: الفتوحات ص۵۲ ، ۶۹ ، ۵۹ ، ۹۱ .
- ۱۳۹ ابن عذاری : البیان ج۲، ص۲۳، ۲۳، ۲۷، ۳۸، ربنو : الفتوحات ص۳۸ ، ۲۷، ۳۸، ربنو : الفتوحات ص۳۰، ۱۳۹ ، ۹۲، ۵۳ ، حسن محسود : الإسلام فی حوض البحر المتوسط ص۰۰، ۱
- ١٤٠ البلاذرى: فتوح البلدان ص٧١، ابن عذارى: البيان ج٢ ص٢٨،٢٧،
   حسن محمود: الإسلام فى البحر المتوسط ص١٦، عبد الشافى عبد اللطيف: العالم الإسلامى فى العصر الأموى ص٣٦٨، ٣٨٧.
- يعلق د. حسين مؤنس على الرضع الدينى فى جنوب غالبا فيقرل: «كانت المسيحية فى غالبا فى حرج شديد عندما دخل المسلمون إليها فكان أهل الجنوب منقسسمين إلى منهبين المذهب الأربوسى والمذهب الرومانى الكاثوليكى وإن معظم القبائل الجرمانية التى كانت تهدد أمن وسلامة بلاد الغال كانوا ما زالوا على الوثنية وكانوا يشنون الغارات على أراضيها بل ويعتدون على الكنائس وينهبون ثرواتها ». فجر الأندلس ص٥٠٣، شكيب أرسلان: غزوات العرب ص٧٠، ، رينو الفترحات ص٧٩٠.
  - ١٤١- حسن محمود: الإسلام في حوض البحر المتوسط ص١٦.
- ١٤٢- الضبى: بغية الملتمس ص٢٥٩ نقلا عن حسين مؤنس ص١١٤ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٩ ، حسن محسود ص٥٩٠ .
  - ١٤٣ حسين مؤنس ص ٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ٥٥٣ .
- ۱٤٤ رينو: الفتوحات ص٩٠، ٩١، حسن محسود ص٥١، مونس: ص٥١ ، مونس: ص٥٣ ٥٩٧ ، مونس:

- ۱٤٥- ابن عذارى : البيان ج٢ ص٢٦ المقرى : نفح الطيب: ص٢٣٥ ، مجهول: أخبار مجموعة ص٢٩٠ ، ٣٠٠ .
- ١٤٦- نقل عن رينو: الفتوحات ص٥٥، ٧٤، عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص٨٤.
- ۱٤٧- ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص٢٩٢، ابن عذارى: البيان ج٢ ص ٢٧٠.
- ۱٤۸- ابن عذاری : البیان ج۲ ص۲۹ ، إبراهیم طرخان : المسلمون فی فرنسا ص۱٤۸ ، عنان : الإسلام ص۱۱۱ ، ۱۱۲ المقری : ج۱ ص۲۳۷ ، واین الأثیر ج۲ ص۲۱۶ .
- 12- ابن عذارى: البيان ص٢٩، ربنو: الفتوحات ص٩٩، ٩٩ شكيب أرسلان: غزوات العرب ص٨٩، ٨٩، مونس: فيجر الأندلس ص٤٤٠، ٢٤٤ ، عنان: الإسلام في الأندلس ص٨٠، ١٣٠،
  - . ١٥- رينو: الفتوحات ص٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٩ .
  - ١٥١- توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص١٤٣ ، ١٤٤ .
- ۱۵۲- رينو: الفتوحات ص۵۵، ۵۵، ۵۹، ۷۹، ۷۹، ۷۹، ۷۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵۲، ۲۸۷ الأندلس ص۲۵، ۲۹ لأن شارل مارتل لما احتل المدن الجنوبية التي كانت تحت سيادة العرب جعل رجال مدنيين يشرفون على الكنائس مما أدى إلى تدهورها.

Pfister, p. 150-146.

٣٥١- عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص٨٤، رينو: الفتوحات ص٧٥، ٨٥، ٧٩، ٧٩، ٨١.

۱۵۱- المقرى: نفع الطيب ج١ ص٢٧١، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٥٤ ، مسين مؤنس ص١٢٩ ، حسين مؤنس ص١٣٩ ، حسين مؤنس ص١٣٩ ، ١٣٥ .

١٥٥- حسن محمود : الإسلام ص١٢٠ ، ١٢١، حسين مؤنس : فجر الأندلس ، ص١٥٨ ، ٣٠٩ ، ٢٠٠ .

١٥٦- عنان : الإسلام في الأندلس ص٨٤ .

Lavisse : Ibid , p. Prfister : Ibid , ، ٧٤ ، ٥٣ ص -١٥٧ -١٥٧ p. 124 .

١٥٨ - الباز العريني: أوربا ص٢٤٢، ص٢٤٣، ص٢٤٤

Pfister: Ibid, p. 144.

Pfister: Ibid, p. 150.

Pfister: Ibid, p. 149.

Joseph O'Callaghan : History of Medieval Spain , p. 153 . - ١٦١ . - ١٦١ . ويثو : الفتوحات ص٤٦ ، عنان : دولة الإسلام ص٨٠ . ٩٣ .

Pfister: Ibid, p. 151, Lavisse: Ibid, p. 258.

۱۹۳- رينو: الفتوحات ص٤٦، ٤٨، ٥٨، حسين مؤنس: فجر الأندلس ص١٦٥. ٢٨٧، ٢٨٥.

١٦٤- ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص٢،٣،٢ الماوردى: الأحكام السلطانية ص١٨١، ١٨٤، ١٨٤.

١٦٥- الماوردى: الأحكام السلطانية ص١٨٦، ابن الأثير: الكامل ج٣، ص٧.

- ١٦٦- الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨ .
- ۱۹۷- حسين مؤنس: فجر الأندلس ص١٢٥ ، ١٠٠ ، ٦١٦ ، ٦١٧ ، ٦١٨ ، ٦١٧ ، ٦١٨ ،
- ۱٦٨- كان الخليفة الأموى بعقد للشاميين أى جند الدولة الرسمى لواءين: لواء غازيا ولواء مقيما، وكان رزق الغازى بلوائه ٢٠٠ دينار ويبقى المقيم بلارزق معتمدا على ما يأخذه من أموال الغنائم، المقرى: نفح الطيب ج١ ص٢٣٨، حسن مؤنس: فجر الأندلس ص٥٩٨، ٥٩٩٥.
- . ۱۷۰ ابن عـذاری : البـيان ج۲ ص۲۲ ، ابن الأثيـر الكامل : ج٤ ص١٥٢ ، ١٧٠ . ١٩٠ . ١٦١ ، ١٦١ .

- ١٧٦- وقد وضحت سياسة المسلمين العادلة واحترامهم للعهود بصورة كبيرة

والتى شعر بها أهل جنوب غالة بعد اقتحام شارل مدن بيزيه وأجد وماجلون وقام بتخريب هذه المدن ونزع السلاح من أيدى سكانها النصارى، ودمر جزء كبيراً من مدرجات مدينة نيم الفخسة ذات الأثر الرومانى العريق بل واغتصب ممتلكات الكنائس ولم يردها إليها ويعلق رينو على هذا العمل بقوله «إنه لمن المؤكد أن سكان فرنسا الجنوبية كانوا ينظرون بعين السخط إلى سلطة شارل ماوتل . فأن هؤلاء السكان الذين كانوا يغتبرون سكان باحتفاظهم بكثير من منشأت الرومان الحضارية ، كانوا يعتبرون سكان الشمال برابرة لا أثر لحضارة لديهم، وأما رجال الكنيسة في «الجنوب والشمال» فقد كانوا ينقمون على شارل الطريقة التي استولى بها على أموال الكنيسة التي أصبحت تحت تصرفه ولم يعيدها إلى أصحابها بل قام بتوزيع هذه الأراضي التي كانت موقوقة على الكنيسة من العقارات التابعة لها على رجاله وجنوده . رينو : الفترحات ص٨٥ ، ٧٩ .

Lavisse: ، ١٣٠ ، ١٢٧ - أرشيبالد لويس: تاريخ القرى البحرية ص١٧١ - ١٧٧ الفلوي البحرية ص١٧٧ . 33 .

۱۷۸ - والدليل على حقيقة الإصلاحات الاقتصادية التى شملت نراحى عديدة لأهل غالة الجنربية فى ظل الحكم الإسلامى ما ذكره المؤرخ Lavisse أنه فى أواخر العصر الميروفنجى كانت الدولة توزع الضياع الملكية المتناثرة فى أنحاء البلاد على كبار الشخصيات واضطر ملوك الفرنجة إلى فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة ، وفرض المكوس على التجارة الداخلية بين المدن، بل فرض ضرائب على العبيد ، أو ابتداع ضرائب جديدة فكان المحاربون مشلا يحضرون اجتماع الربيع ومعهم الهدايا الثمينة تطرعًا ثم أصبحت إجبارية فمما بعد»

Lavisse: Ibid, p. 204, 214, 260, 261.

Josph O'callaghne: Ibid, p. 155.

۱۷۹- البكرى : جغرافية الأندلس وأوربا ص٦٩ ، ٨٥ ، والحميس الروض المعطار ص٢٤ ، ياقوت : معجم البلدان : ج١ ص٣٥٠ .

۱۸۰ لعبت تربونة ومارسيليا دوراً مهماً في تجارة الغرب الأوربي طوال القرنين السادس وأوائل السابع الميلاديين وذلك في أوائل عهد الدولة الميروفنجية ثم أصابها التدهور السياسي والاقتصادي منذ ذلك الحين وحتى مستهل القرن الثامن الميلادي مما انعكس على الغرب الأوربي كله من تدهور المدن التجارية والصناعية إلى جانب هجمات الفريزيين والسكسون المستمر على بلاد الغال مما أفزع التجار واهتزت الأحوال الاقتصادية في بلاد الغال كلها .

Lavisse: Ibid, p. 339.

Joseph: Ibid, p. 155.

أرشيبالد لويس القوى البحرية ص ٦٩ ، ٦٩ ، سعيد عبد الفتاح عاشور: تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ج ص ١٩٨، ١٩٩ .

Lavisse : Ibid, p. 204, ١٣٠ ، ٢١ ، ٦٧ ، ١٣٠ القرى البحرية ص١٨١ -١٨١ . 339 .

Lavisse: Ibid, p. 337.

۱۸۲- ابن حرّقل : صورة الأرض ص١٠٥، والمسالك والممالك: ص٧٦، ٧٦.

المسلم المناث ميناء جيرونه أو جرنه يقع في القسم الثالث طبقا لتقسيم قسطنطين للأندلس يقول البكرى: «وجعل الجزء الثالث من مدينة طركونه وأضاف إليها مدينة سرقسطة وأشقة ولاردة وطرطوشة وتُطيلة وأعمال بلد اين شانجو كلها أي بلاد نافار وبلد يليارش وبرشلونه وجرندة ومدينة اتيوريش ومدينة بنبلونه ومدينة أوقه ومدينة قلهرة ومدينة طرسونه ومدينة اماية). وكانت ينة جيرونه تقع في أقصى الشمال الشرقي الأندلس لذلك كانت أقرب مدينة لنربونه وقد لعبت دوراً حيريا في الحفاظ على قوة نريونة عسكريا واقتصاديا فكانت تخرج منه السفن حاملة الامدادات العسكرية أو اليضائع التجارية وترسو هذه السفن عند نربونه أو ماجلون . البكرى: جغرافية الأندلس وأوربا ص ٢٥ ، ٢٠ . وأرسلان : ص ٢٨ ، ٢٥ .

ريتو: الفتوحات ص٧٨، سعيد عاشور: أوربا في العصور الوسطى ج١ ص١٩٩٠.

Lavisse: Ibid , p. 339 . \*

١٨٦ - مينا، مرسيليا يقع على ساحل البحر المتوسط وهر من أهم موانئ إقليم البردى

ثم تخرج منه البضائع وتوزع داخل بلاد الغال كلها عن طريق نهر الرون ، وتخرج منها معدن الفضة والزئبق . واستقر بها عدد كبير من الجاليات الشرقية من اليونانيين والسوريين وأعداد كبيرة من اليهود . ابن حرقل : المسالك والمسالك ص٧٥ البكرى: جغرافية الأندلس وأوربا ص٢٩ ، أرشيبالد لويس : تاريخ القوى البحرية ص٦٨ ، ٦٩ ، سعيد عاشور: أوربا في العصور الوسطى ج١ ص١٩٩ .

۱۸۷- أرشيبالد لويس: تاريخ القوى البحرية ص۱۳۱، ۱۳۲، مسن محمود: Lavisse: Ibid, p. 340. . . ۱۵۱، محمود البحر المتوسط ص۱۵۱ . . . ۱۵۵، طالح المحمود المحمود البحر المتوسط ص۱۵۱، ۱۵۵، المحمود المحم

١٨٩- أرشيبالد لريس: تاريخ القوى البحرية ص١٣٢ .

Joseph O'Callaghne: Ibid, p. 155, Lavisse: Ibid, p. 339.

٠ ١٩ - أرشيبالد لويس: تاريخ القوى البحرية ص١٣٢ .

Lavisse: Ibid, p. 339. - 141

١٩٢- أرشيبالد لويس: ص٧١.

Lavisse: Ibid, p. 339, 341, Joseph: O'Callaghne: p. 165, -197 Pfister: Ibid, p. 140.

١٩٤- أرشيبالد لويس: ص١٣٢.

۱۹۵ - عبد الرحمن فهمى : فجر السكة الإسلامية ص٣٠ ، ٣١ انستاس الكرملي: النقود العربية ص٩٢ ، ٩٣ .

۱۹۹ - حسين مؤنس: فجر الأندلس ص١٠٠، ١٠١ ، أرشيبالد لويس: ص١٩٢ .

19۷- كان الدينار الذهبى الإسلامي بضرب فى دمشق فى البداية ثم يوزع على كافة الأمصار الإسلامية لاستعماله فى كافة شئون الحياة من دفع رواتب الجند وفى التبادل التجارى، وكان يلاحظ على هذه الدنانير أنها كانت تكاد تكون على وزن واحد فى العصر الأمرى وهذا إن دل على شئ فأغا يدل على أن الدولة الأموية قد نعمت بالاستقرار الاقتصادى بعد عبد الملك فاستقامت العملة وقل التزييف وانتشر الرخاء فى أثر الفترح وزادت ثروات الناس فى جميع الولايات التابعة لهم.

Lavisse: Ibid, p. 339, Lane Pool: Catalogue of the Collection of Arabic Coins, p. 6,7. Henrich Nutzel: Akatalog Der Orientalischen Munzen, p. 72-73.

Lauisse: Ibid, p. 339.

-19A

## المصادر والمراجع

## أولاً: المصادر العربية المطبوعة

- ۱- ابن الأثير: على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت ٦٣٠هـ) .
- \* «الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي بيروت الطبعة السادسة ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.
- ٢- الإدريسى: محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس أبو عبدالله
   (ت ٥٤٨هـ). القارة الأفريقية وجزيرة الأندلس
- \* مقتبس من «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» . تحقيق وتقديد اسماعيل العربي ، الجزائر سنة ١٩٨٣م.
  - ٣- اليكرى، عبدالله بن عبدالعزيز (ت ٤٨٧هـ) .
- \* «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفر السقا، بيروت عالم الكتب، الطبعة التُالثة سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- \* «جغرافية الأندلس وأوربا » من كتاب المسالك والممالك، تحقيق د عبد الرحمن على الحجى الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م دار الأرشاد- بيروت .
  - ٤- البلادري ، أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هـ) .
- \* «فتوح البلدان» دار الكتب العلمية تحقيق رضوان محمد رضوان - بيروت - لبنان ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

- ٥- ابن حزم ، على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (٥٦ ٤هـ) .
- \* «جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة، دار المعارف عصر، الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٧م.
  - ٦- الحموى ، ياقوت بن عبدالله الحموى الرومي (ت ١٢٦هـ) .
  - \* «معجم البلدان» بيروت ، دار صادر ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
    - ٧- الحميري، محمد بن عبد المنعم الحميري (ت ٧٢٧هـ) .
- \* «الروض المعطار في خبر الأقطار » معجم جغرافي تحقيق إحسان عباس- بيروت- مكتبة لبنان الطبعة الثانية سنة ١٩٨٤م.
- $\Lambda$  ابن حوقل ، ابن القاسم محمد بن على بن حوقل النصيبى (  $\Lambda$  ) .
  - \* «صورة الأرض» مكتبة الحياة بيروت- لبنان سنة ١٩٧٩م.
- \* «المسالك والممالك» مكتبة الحياة بيروت لبنان سنة 1979م.
- ٩- الرقيق ، إبراهيم بن القاسم (توفى في النصف الأول من القرن الخامس الهجري).
- \* «تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق عبدالله العلى الزيدان وعز الدين عمر موسى ، بيروت- دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠م.
- \* الضبى : أحمد بن يحيى بن عميرة ت ٩٩٥ه «بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس»، تحقيق فرانسيسكو كوديرا مدريد سنة ١٨٨٤م.
  - ١٠- ابن عبد الحكم ، عبد الرحمن بن عبدالله (٢٥٧هـ) .

- \* «فتوح مصر والمغرب » تحقيق عبد المنعم عامر لجنة البيان العربي القاهرة سنة ١٩٦١م .
- ۱۱- ابن عذارى : أبو عبدالله محمد المراكشي «توفي آخر القرن السابع الهجري» .
  - \* «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب».
  - تحقیق ، ج. س. کولان، م. لیفی بروفنسال بیروت ۱۹۸۳م.
    - الدار العربية للكتاب- الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٣م.
- \* ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ، الطبعة الأولى، مطبعة التوفيق ، بصر .
  - ١٢- المقرى، أحمد بن محمد المقرى التلمساني .
- \* «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» حققه احسان عباس دار صادر- بيروت سنة ١٩٦٨م.
- ۱۳ مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم تحقيق ابراهيم الأبياري دار الكتاب المصرى بيروت الطبعة الثانية سنة ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م.
  - ١٤- الماوردي، على بن محمد بن حبيب (ت ٥٠٤هـ) .
- \* «الأحكام السلطانية والولايات الدينية » القاهرة مطبعة مصطفى البابى الحلبى الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م.
  - ١٥- المراكشي «عبد الواحد المراكشي ت ٦٤٧هـ».
- \* «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب- تحقيق محمد سعيد العربان القاهرة سنة ١٩٦٣م.

## ثانيا: المراجع العربية والمعربة

- ۱- إبراهيم طرخان: المسلمون في فرنسا وإيطاليا مستخرج من حوليات كلية الآداب- المجلد الثالث والعشرون ج٢، سنة ١٩٦١م.
- المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، الألف كتاب- مؤسسة سجل العرب القاهرة .
- ٢- أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد عيسى - القاهرة سنة ١٩٦٠م.
  - ٣- أرنولد توماس : الدعوة إلى الإسلام- ترجمة د. حسن إبراهيم .
- ٤- السيد الباز العرينى: تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى- دار
   النهضة العربية- بيروت سنة ١٩٦٨م.
- \* انستاس الكرمالى : «الأب» : النقود العربية وعلم النميات القاهرة سنة ١٩٣٩م .
- ٥- حسن أحمد محمود: الإسلام في حوض البحر المتوسط- دار
   الفكر العربي- القاهرة ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م- الطبعة الأولى.
- ٦- حسين مؤنس: فجر الأندلس » دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية» ١٧١-٧٥٦م» القاهرة سنة ١٩٥٩م- الطبعة الأولى.
- ٧- جوزيف رينو: الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا
   في القرن الثامن والتاسع والعاشر الميلادي» تعريب وتعليق د.

- اسماعيل العربي- الطبعة الأولى سنة ١٩٨٤م- دار الحداثة-الجزائر.
- ٨- دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا ترجمة حسن حبشى جمال محرز مختار العبادى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة القاهرة سنة ١٩٩٦م.
- ٩- سعيد عبد الفتاح عاشور: «أوربا العصور الوسطى» الجزء
   الأول- السياسى- الطبعة الرابعة سنة ١٩٩٦ م.
- الجزء الثانى النظم والحضارة الطبعة الثانية سنة ١٩٦٣م- دار النهضة العربية.
- ١- شكيب أرسلان: «تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط» مطبعة دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.
- ۱۱ عبد الرحمن على الحجى: «تاريخ الأندلس (من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة) «دار القلم دمشق بيروت الطبعة الأولى سنة ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.
- ۱۲ عبد الرحمن فهمى محمد: النقود العربية وماضيها وحاضرها القاهرة سنة ١٩٦٤م.
- ١٣ عبد الشافى محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامى في العصر
   الأموى الطبعة الثانية القاهرة ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- ۱۵ عبد الفتاح مقلد الغنيمى: «الاسلام والثقافة فى أوربا» –
   عالم الكتاب القاهرة سنة ۱۹۷۹م.

- ۱۵- كرستوفر دوسن: «تكوين أوربا » ترجمة د. محمد مصطفى زيادة مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر مؤسسة سجل العرب سنة ۱۹۲۷م.
- ١٦ محمد عبدالله عنان: «دولة الإسلام في الأندلس» مؤسسة الخاتجي القاهرة الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٠م.
- ۱۷ وليم لانجر: «موسوعة تاريخ العالم» أشرف على الترجمة محمد مصطفى زيادة مكتبة دار النهضة المصرية.
- ۱۸ هـ ل . قيشر : «تاريخ أوروبا العصور الوسطى «نقله إلى العربية محمد مصطفى زيادة السيد الباز العرينى دار المعارف مصر الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۷هـ / ۱۹۵۷م.

## المراجع الأجنبية

- 1- Altamira "Rafael "; :- The Western Caliphate, Cambridge Medieval History. vol. 2 Cambridge 1936.
- 2- Becker: The expansion of the Saracens in Africa and Europe Cambridge - Medieval History - vol. 2, Cambridge 1936.
- 3- Callaghan "Joseph": Ahistory of medieval Spain- Cornell University London 1973.
- 4- Christian Pfiester: Gaul Under the Merovingion Royalty.

  Med Hist Cambridge Medieval History vol. 2, Cambridge 1936.
- 5- Heinrich: Nutgel: Akatalog der orientalischen mungen- Erster band mit tafeln Berlin 1898.
- 6- Lavisse "E": Histoire de France illustree depuis les origines Jusque à la revolution, Paris, 1911.
- 7- Pirenne "Henri": Mohammad and Charlemagne, London 1911.
- 8- Stanley Lane Poole: Catalogue of Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library at Cairo London 1897.

## جدول بأسماء الولاة

- ۱- الحرُّ بن عبد الرحمن الثقفي. تولى الحكم شهر ذي الحجة سنة ٩٧هـ / ٧١٦م.
  - ولايته سنتان وثمانية أشهر أو أقل ، حتى رمضان سنة مائة هجرية.
- ۲- السَّمْعُ بن مالك الخولاني . تولى الحكم في شهر رمضان سنة
   ۱۰۰هـ / ۲۱۹م.
  - ولايت سنتان وثلاثة أشهر ، حتى شهر ذى الحجة سنة ١٠٢هـ. أشتشهد جنوبي فرنسا .
- ٣- عبد الرحمن بن عبدالله الغافقى. (ولايته الأولى) تولى الحكم
   سنة ١٠٢هـ / ٧٢١م ولايته شهران .
- ٤- عنبسة بن سحيم الكلبي. تولى الحكم في شهر صفر سنة
   ٧٢١هـ/ ٧٢١م .
- ولايت أربع سنين وستة أشهر ، حتى شعبان سنة سبع ومائة . استشهد جنوبي فرنسا .
- ٥- عذرة بن عبدالله الفهرى . تولى الحكم سنة ١٠٧ه / ٧٣٥م ولاتيه شهران.
- ٦- يحيى بن سلمة الكبي. تولى الحكم في شهر شوال سنة ١٠٧هـ /
   ٢٢٦م.
  - ولايته سنتان وستة أشهر .
- ٧- حذيفة بن الأحوص القبسى الأشجعى . تولى الحكم في شهر

ربيع الأول سنة ١١٠هـ / ٧٢٨ م.

ولايته ستة أشهر أو أكثر.

۸- عثمان بن أبى نسعة الخثعمى. تولى الحكم فى شهر شعبان سنة
 ۱۱۰هـ / ۲۲۹م.

ولايته خمسة أشهر .

٩- الهيثم بن عدى عبيد الكلابى (الكناني) تولى الحكم في المحرم
 سنة ١١١ه / ٧٢٩م ولايته خمسة أشهر أو أكثر .

١٠ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى . (ولايته الثانية) تولى الحكم فى شهر صفر سنة ١١٢هـ / ٧٣٠م- ولايته سنتان وثمانية أشهر حتى رمضان سنة ١١٤هـ أكتوبر ٧٣٢م استشهد فى وقعة بلاط الشهداء.

۱۱ - عبد الملك بن قطن الفهرى . (ولايته الأولى) تولى الحكم حول شهر شوال سنة ١١٤ه / ٧٣٢ م ولايته سنتان .

۱۲- عقبة بن الحجاج السلولي. تولى الحكم في شهر شوال سنة ۱۲- عقبة بن الحجاج السلولي. تولى الحكم في شهر شوال سنة ۱۲- ۱۲هـ / ۷۳۴م. ولايته خمس سنوات وشهران أو أكثر حتى سنة ۱۲۱هـ أو حتى شهر صفو سنة ۱۲۳هـ. اشتهد خلف جبال ألبرت في قرقشونة وذلك طبقا لرواية الرازي نقلا عن المقرى (\*).

<sup>\*</sup> تضاربت الروايات حول مصير عقبة بن الحجاج فصاحب أخبار مجموعة يقول: «وثب عبد الملك بن قطن المحاربي على عقبة بن الحجاج فخلعه، ولا أدرى اقتله أم أخرجه » ص٣٥، وابن عذاري يقول: « وقيل أن أهل الأندلس =

- 17- عبد الملك بن قطن الفهرى. (ولايته الثانية) تولى الحكم في شهر صفر سنة ١٣٣هـ / ٧٣٤م. ولايته سنة واحدة وشهر واحد.
- ١٤ عبد الرحمن بن علقمة اللخمى. سنة ١٢٣-١٣٦ه /
   ٧٤٠-٧٤٠ .
- $^{\prime}$  محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى سنة ١٣٦-١٣٦ هـ /  $^{\prime}$  ٧٥٧- ٧٥٣م.
- ارسله أبوه يوسف إلى نربونة بعد محاولة عبد الرحمن بن علقمة الاستقلال بها ويبدو أن محمد بن يوسف الفهرى ظل بها منذ وقوعها في يد بيبن حتى سقوطها سنة ١٤٩هـ / ٢٦٦م.

<sup>=</sup> ثاروا على عقبة بن الحجاج وخلعوه » ج٢ ص٣٠ ، ولم يذكر أبن عذارى «هل قتل عقبة أم لا » ويؤكد المقرى رواية ابن عذارى فى أنه خلع من الولاية ثم قتل ، ولكن المقرى نقل رواية للرازى أن عقبة استشهد فى قرقشونة أثناء عودته من أربونة . عندما سمع بوصول أول شرارة لثوار البرير فى الأندلس. المقرى: نفح الطيب ج٢ ص٢٣٣ .







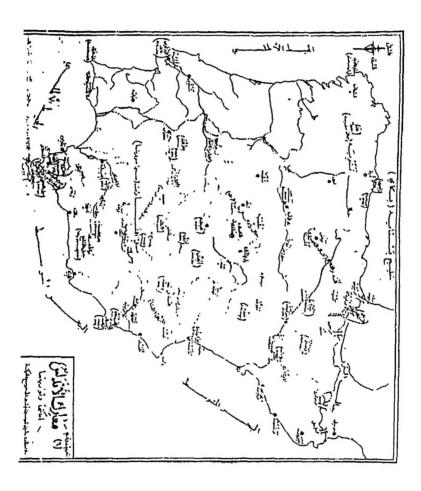